# فكر وأدب وعلم

نی

الألفية الثالثة

هاشم إبراهيم فلالي

١٤٢١ه / ٢٠٠٠م

# الاستعاد عن المخاطر والحذر في المعاملات

قد يعدث بسفة غير معددة وبشكل تلقائى يبدو وكانه منطط، والمدر والدر والمدر والدر والمدر مناك دور كبير لعده التأنى والمدر والمدر ما قد يته اتفاطه من تلك القرارات التى قد تتفط فسى أصر من الأمور، والتى تؤثر بصفة مباشر على مهرى الأحداث، ويكون لما نتائدها

التبي قد لا يمكن تداركما، مما قد إعتراه الوضع من حدوثه لبعضاً من تلك المعاطر التبي تؤثر بشكل سلبي على مجرى الأحداث، والتي يدب الابتعاد من ما قد يكون له تأثيراته السلبية على ما يتم القيام به من تنفيذ للأعمال والمماء المطلوب القياء به وفقاً لجدول ومنسع مددد ومعروض. أنما الوسائل التي قـــد يتــه الاستعانة بما في القياء بتنفيط ما لابد من القياء به في مطا الصدد الذي ندن دياله. أنما الإجراءات التب قسد تتدف ومن شانما بأن تبحد شم من تلك التأثير التم الفطيرة على مجرى الأحداث، ونبح بأنه لابط من القياء بما ينبغى له بأن يته وفقاً لأسس محدده، والابتعاد عن ما قد يناف المنهج، والقياء بالوجبات التي لابد من أن تته في مطا الصدد، والالتزاء بكل تلك التحابير التي من شانما بأن تعمل على الاحتياط من المخاطر، والبعد عن مسا سمونم يكون له انفعالاته السلبية، والعمل على توفير كل ما يجب له بأن يكون، وما قد نبده من حعوبات قد تسير وفقاص للكثير من تلك العناصر المتحاطة. أنه قد يحدث من انتزاع للكثــير مــن تلـك الممــيزات والعقــوق والعناصر الإيهارية، والعمل على أخعاض الدعم الذي يتم فني سذا الإطار المحدد. إذا قد يحدث من تلك التصرفات العشوائية والقياء وتنفيذ بعضا من تلك القرار ابته التعسفية، والتي قد لا تخدء المطعة العامة، والمسا قد نجد بأنما قد أصيعت قرارات تتبنط من أجل الإبتعاد عن بعضا من تلك الصعوبات المعتما ................. قد لا يكون هناك من تلك الكواحر والقياحات المؤملة للعمل على احتواء المواقسة المعتلفة بالأسلوب وبالشكل المناسب، وإنما قد يكون هناك تلك الخيارات الخبالة بحا بديث يكون هناك من حدوث بعضا من عدم الإرتياج في القياء بهنتلفت تلك المماء المطلوبة، والتي سوف ينعكس أثرها الهانبي ومساوي منا قند يتب فني منطا الخصوص، بدون تواجد لمثل تلك الجمات المحتصة التي يمكن لما بأن تعلم على أزالية كيل تلك المصاعب والمغاطر التي قد تنجه ما قد ته الانحماج والانغماس فيه، وسخا بدون شك له أثره الضار على المسحى القسير والبعيد. أنه قد تكل تلك القوى التي تسيطر على مجرى الأمور والأحداث، وعدم التفاهم لمك ا قد يبدر من تلك الاجتياجات المحتلفة والمتنوعة، وإنما من تحقيق لبعضا من تلك المصالع والسير وفقا لأنظمة قد يكون الساء المساوي الكثير، ولكنه لا يمكن العمل على تفادي تلك الأخرار، والأبتعاد عن ما قد يؤثر سلبا على القياء بما مو مطلوب، وتعقيق للكثير من تلك الاعتياجات والمتطلبات المتوقعة. أنما قد تكون أشياء طبيعة وعادية، ولكنه قد يكون مناك عدء تدارك للمواقف المعتلفة التي قد يعدث من جراء تلك الأنطمة التي تم الاستعانة بما في القياء بتنفيذ وتسير الأوضاع في محذا الصدد، وأنه قد يكون هناك خلك البعد الأخر الذي يكون له تأثيره المختلف على ما يجب له بأن يتخط من قراراته يكون لما فعاليتما في تحقيق للكثير من تلك الأسداف الموخوعة، وما يتعلق بما من مماء فني مذا الحدد الذي ندن دياله. أنما إذا الكثير لكل تلك المفامية والمعايير التي يتم الأخط بها فني تعديي نمط العياة الذي سوفت يكون له أصفيته فني صفا الغصوص، وأن يته تباحل كل تلك الأراء والافكار التي قد يكون لما أثرها الفعال في القياء بما يتيع بأن يكون هناك رؤية واضحة المعالم على ما يتم إنتهاجه والبعث لكل تلك التحرفات التي تعدث وتنشأ من خلال مؤلاء الأشناس خوى المصارات المميزة فسي القياء باعمال خات طبيعة مجتلفة عن ما قد ينتهجه باقى الأطراف، وتنفيط ما قد ته التخطيط له بنباح يؤدي إلى

إخمال باقي المراحل المتبقية بما يؤهي إلى توافر خل تلك العناسر المطلوبة، وإنجاز الكثير من تلك المتطلبات والإحتياجات الضرورية. أذه قد يعدث من تلك الأحداث التي قد تؤثر بما يؤدي إلى مرقلة المواقف المجتلفية وأن يكون مناك تلك العناصر التي توثر سلباً على مجمل الأحداث، والإتجاء إلى طريق مختلف، ويما يجعل مناك تلك القيوط المفروضة على انتماج للطريق السوى، وبما قد ينشأ من تلك العقبانه التي قد تنتلق من قبل البعض والأبتعاد عنما، وما يبعل هناك من تلك التعقيدات والصعوبات التي تظمر ولم تكن متواجدة، وأو أنسما تسم التخلص منما، ولكن يتم العودة إليما، وهذا كله بدون أدنى شك يعدث من تلك المغاطر التي قد يخر وتعدث من النسائر الفاحمة التي يجب تجنبها. أنها تلك التصرفات التي قد لا يتم فيهما الإجتماع وتأحية لله تلك الواجبات، والقياء بالإجراءات وما يجب له بأن يتم من متطلبات متعلقة بما يجب له بأن يكون في سطا السدد. إن الأعداث قد يتسير فني إتباء معاكس، ونبعد بأنه قد أحبع الوضع من الصعوبة بمكان، ونبعد بان مناك الكثير من تلك الأشياء التي تنجم، ولا يتم الإرتياع الما، وتؤهي إلى تعطيل إتمام ما يجب له بأن يكون، وأن يتم بعيداً عن تعمل تلك التكاليف الباسطة، والتي قد يكون لما أثرها على مجرى الأحداث التي تعيط بنا، ونتفاعل معما، ونهد بأن ما قد تم أعمال وإتذاذ للقرارات، قد أصبح مغايراً ومعتلفاً عما قد سبق التنبؤ به، والتنطيط لــه وتوقعه، وأن الوضع أصبح من الصعوبة بمكان، ونجد بأن هناك الكثير من تلك الأشياء التي لابد مسن التعريف عليما، والعمل على تحديدها بالأسلوب الأمثل، ووضع لكل تلك الأسس التي يجب الإلتزاء بها، وإن يكون هناك من تلك التحابير التي تراعي ما يجب أن يته تعقيقه، والسير وفقاً لما تقضيه المصلعة العامة، والتي من شانما بأن يكون لما الأولوية فني التنفيذ، مع الدعم المطلوب. كل تلك من العوامل المؤثرة، وما ينبغي له بان يتم وفقاً الكثير من تلك المعددات التي يجب علينا أن نراعيها، والتزاء الميطة والمعذر، والإبتعاد عن ما قد يكون له من تلك العواقب الوخيمة، والتي قد تعدث بحورة غير متوقعة، وأنه لا يمكن تبنيما أو الإبتعاد عنما. كل تلك مسن الأشياء التبي يجبم أن نعمل على الإستعداد لما، وإتذاذ ما يناسبم تلك المواقف الصعبة، التي سوف تمر على ما يقه القياء به من أحاء لمعتلف تلك المصاء والأعمال، ونعتاج إلى أن نسيطر على الوضع بما يؤدي إلى تجنب أيا هن تلك الأخرار أو الأخطار التبي قد تبعدت وتنشأ، تعت أية طرفه من الطروفه. إنه قد يعدث من تلك المواقف التبي قد يظن البعض بانها قد تعود بالنفع والفائدة على ما يتم القياء به من وجمة نظر تنتلف عما قد سبق، وأنه قد يكون هناك توقع لنتانج قد تكون لما أهميتما فني التعامل مع تلك الأحداث بالشكل والأسلوب المناسب الدي قد نعتاج إلى أن نستفيد من كل ما قد تم إستيعابه من تلك المعطيات، وإنما قد تتبدل الأوضاع، ونجد بأنه قد حديث من تلك الإختلافات التي تؤدي إلى أن يكون مناك من تلك العوامل التي أثريت سلبياً على ما يراد له بام يته فني محا الأطار. أنه قد يعدث من تلك التأثيرات السلبية على ما يتم التعامل معه، ونجد بأنه لابد من إستنداء الكثير من تلك الاساليب المستجدة، والتي قد يدعب التعامل معما، وإنما تلك التصرفات العشوائية والمبتلفة عما قد ته الاقتناع به، وإنما يجب أن يكون هناك طلك الوضع الذي يشابه في تأثيره ومواقفه ما يته من تلك المعوانيم الأخرى التي لما حلالتما على ما يتم توافره من عناصر وعلاقات معتلفة. أنما تاك الأساليب التي يتم أتباعها، ونبد بأنه قد أصبع مناك الكثير من تلك الأعباء والقيود التي لا نستطيع لسما ضرارا، وإنما تسزحاد يوماص بعد يوماً ثقلًا وهما جديداً. أنه لابد من التعامل مع مجمل تلك الأوضاع بما يناسب تلك القسر ارات التسي تتخط ويكون لما تأثيرها على ما يته الخوض فيه. أنه صعوبة الفرار من تلك الأعباء التي تثقل على كامل العاملين، بصفة فرحية أو جماعية، ونبح بأنه له يعد سناك من تلك العلاقات التي من خلالما قد يكون سناك مدرج عما هَد أَلَ إليه الوضع، من صعوبات تؤجى إلى المزيد من تحمور الأوضاع. أنه هَد يفرض وضع ما، وعدم التغيير

لما قد يساعد على توفير الحُثير من تلك العناصر الإيجابية التي يحون لما أسميتما في القياء بالحثير من تلك المساء التي لسا تأثيرها على ما يراح له بأن يتم إنهازه وتحقيقه. إنها تلك المتغيرات التي قد تته وتحدث ونجد بأن سناك من لا يراعي باقي الأطراف، وإنما قد يتم إتناط الكثير من تلك الإجراءات بشكل فيه من العديد من تلك العوامل التي قد تتحاخل فيما البطش والإهمال وتباوز للكثير تلك البقوق التي يببء أن يته مراعاتما فسي ممار سمّ الطلحيات والسلطات التي تترعما وتتعلق بما، وما يعمل على تنفيذ لما تم وضعه من خطوات سوف تتخــط من قبل الجمات المعتصة والأجمرة التابعة لما. إنما قد يكن مناك من يقوم بالكثير من تلك الأعمال بدون تعديد للأولوبات والإهتمامات بناءاً على الدراسات والأبعاث في هذا الصدد وهذا الشأن، بما يخمن عدم حدوث مــن تلك التأثير ابتم السلبية، التي تحديث ضرراً ما على أياً من تلك البوانيم الأبدري في نفس تلك المجالات والمواقح التنظيمية والجغر افية وما يشمل باقي العناصر التي تعمل على وضع حدود وقيود معددة، وتكون مؤثرة وملزمة ولما فعاليتما في هذا النصوص. أنه قد يكون هناك من تلك السياسات والإستراتيجيات التي نغضع لـما وفقهً للتنظيمات والأجهزة التي تسيطر على تلك المجتمعات ولما يعدد تلك العلاقات والأعمال التبي سوف تيب عمار ساتها، وقد نبد بأن هناك ما قد يقيد من الإنطلاق في هذا أو ذاك المسار الذي نريد أن ننتهجه، وأن نتبع الكثير من تلك النطط والأسس التي سوف تنظه وتعدد ما سوف يته الالتزام به، والتقيد بمن ويما يسمع لإنجساز الكثير من تلك الأعمال التي تم التغطيط لما، والعمل على التنسيق مع باقي تلك الممانت والأطراف التي تشملما الطلعيات ما يمكن من خلالم العصول على الدعم الماحي والمعنوي المطلوب. قد يعدث بأن نجد بأن سناك الكثير من تلك الصعوبات التي قد نمر بها، ونهتاج إلى أن نعله على تخطي كل تلك الصعوبات والعقبات التلي قد تواجمهنا، والتي قد أصبحت تشكل لنا عبب وخيفاً لا نستطيع منه فكاكأ او فراراً. أنه قد يكون سناك من تلك المعايير التي قد تميز البعض على البعض، وليس مذا فقط، وإنها قد نجد بأن مناك أيضاً من تلك الإجراءات التبي تخع من القيود ما يؤثر سلباً على ما قد يمكن الإستفادة الكبيرة منه، ولكنما تلك الأنظمة التبي يتم السير وفقاً لمان والتي تعد من إنطلاق المكثير من تلك الأطراف، نعو تعقيق الكثير ما قد يعتاج إليه. من تلك المسارات التبي سوف تنبز الكثير من تلك الأعمال التي سوف تساعد على إيباد الكثير مـن تلـك الأسـداف التـي لـما مشروعيتها وقيمها التي يمكن الإعتزاز بما، والاستفاحة منها، وبما يعقق الغرض المطلوب، والمحف المرجو، وما يتم التخطيط له. إنه قد يكون هناك الكثير من تلك العلاقات الاجتماعية التي سوف تحدد الكثير من تلك المصام التبي يمكن أن توجم في الطريق الصعيع، والأبتعاد عن ما قد يذاله عالكثير من تلك المباحي التي يجب الإلتزاء بها، وها سوف بوثر بشكل إيجابي على تسيئة تلك الأجواء التي يمكن فيها تعقيق الكثير من تلك النتائغ المرجوة، وبما يكون له إشراع لمتطلبات واحتياجات معتلفة، سوف يمكن أن تكون فني مراحل معتلفة من تلك المسارات والمجالات التي نترعما معما، ونعتك بما. إن الأعمال قد تواجم الكثير من تلك المطبات التي قد يته الاعتساط لبعضما، وعدم الأحتياط للبعض الأخر، وهناك يجبب أن يتم الموازنة بما قد يكون له تأثير م من حيث مسا يمكس التصدي لم، والابتعاد عنم، والنوض فني كل تلك المسار ابتم التي تخمن تعقيق ما يراد لم أن يتم القياء بـم، وينفذ، وعدم التورط فني كل تلك المراحل التي قد تبعد عن تدفيق الأصداف المرجوة والمطلوبة.

# الملول المتوقعة والمشاكل المستعصية

إنه التعامل مع الأحداث المحتلفة والمتغيرة بما يخمس الخسروج من كل ما قد نبحه مستعصياً، ويؤدى إلى كل تلك العقبات التي التي تتحدث وتحتاج إلى أن يكون هناك من تلك العلول الفعالة لكل ما يتخذ من إجراءات فني هذا الخصوص. إنه الاستماء بما يجب أن يتم فني كل مسا

قد يعديه من تلك المشاكل التي تنجم من البعث الذي يتم في مدا الإطار الدي نعين حياله مما قد نبحه مستعصياً، وانه لابد من وضع كل تلك الاسس التي تخمن العمل على بلورة كل ما قد يودي إلى سمولة المنطوات التي تتبخذ مع تبسيط كُل تلك الإجراءات التي تخمن المنروء من تلك المراجل التي نمر بما بما يخمن البعد عن ما يؤدي إلى تلك النتاذج التي نتوقع حدوثما، وأن ينتج عنما كُل تلك الأوضاع والمالات التي نخمن بأن تكون لما أسميتما في كل ما نؤديه من تلك العقبائد التي تستعصي على العمل السير فيما بما يستو ببيم أن يكون له نتائجه الفعالة والإيبابية. أن الصعوبات قد تعتر ضنا، ونبد بأننا قد أصبعنا في مواجمة شديدة المراس مع الكثير من تلك التمديات، والكثير من تلك الأعمال التي ينبغي عليسن أن نقسوم بسما، وأن ننفذها، وأن تشمل جميع نواحي الحياة، وأن نعمل على تلبية لكل تلك المتطلبات التي تستوجب بأن نكون فلي سطا الوضع الذي يسمم لنا بالنروج من كل تلك المأزق التي قد نقع فيما، وأنجد بأنه قد توالدت سناك الكثير من تاك الاحتياجات التي لو تكن متواجدة، وأنه قد أصبعنا في هذا الوضع الذي فيه الكثير من تلك المعاناة، والتي سوف تشمل الكثير من نواحي الحياة المنتلفة. أنه إخا العمل على معرفة لكل ما يبنغي له بأن ينفذ فيب الإطار المعدد لذلك، وأن نعمل على تحديد لكل تلك النصائص التي سوف تشمل كل أوجه العباة وأن نضع كـــل تلك المعايير والموسفات والمقاييس التي سوف تشكل الكثير من تلك الجوانب التي يجب أن نعمل على القياء بداء ما يستوجب من ما نريط أن نقوم به من مماء في مذا النصوص. قد يعدش الكساط الذي نتجنبه، ولكنه قط يكون لا معالة بأن نتخطه، وإنها نهد بأن قد أحبينا في سطا الوضع، والذي قد يعدده من تلك المعوبات الكثيرة والنسائر التي في بعض الأحيان يمكن تداركما، والمتوانما، وفي بعض الأحيان الأخرى ما قد يودي إلى الغشل الخريع والمغروج من سخا المجال الخي قد انحمينا فيه، واخرطنا به. أنه قد يصبح مناك خلك السرواج في تلك المواسم التي قد تمديد وفقاً لمواغيد معددة، سوف تتكرر بسغة معينة قد تتمدد بناءاً علي ما قد ينشط مثل تلك العوامل التي قد نبعد بأنما قد أصبحت ملزمة لنا، وأن يبب أن نؤدي الدور المطاوب منا بأن نؤديه، وأن نسير فني الطريق المحدد، وأن نخع كل تلك الإجراءات التي سوف تخمن بأن النطوات التي سوف نتخذها، وسفت تكون شاملة لك ما نريحه بناءاً على كل تلك المعايير التي سوف تؤجي إلى العمل علــــي النجــاج المنشود الذي نسعي إلى تعقيقه، في هذا الحدد الذي ندن حياله. أنه يجب أن نله بكل تلك المعايير والمواحفات التي تستوجب أن يتم القياء بكل تلك العوالم التي من شأنما بأن تساعد على تعديد لكل تلك الوسائل الكفيلة بأن يؤدي ما سو مطلوب، وإنه بدون أدنى شك سوف نبد بأن سناك الكثير ن تلك العقبات التي قد تحادثنا، وأن يجب أن نضع كل تك إجراءاتم التي تخمن أن تيه معاليتما بالأسلوب الأمثل، والبعد عن كل ما يعديه من تلك الاختلافات الجومرية في المسار الذي نريد أن نسلكه، والذي سوف يعدد لنا الكثير من تلك الأسعاف التي نريد أن نصل إليما، والتي قد تكون من خلال الإستراتيجية المصحد لممجتمع، والمنظمة والمعينات والشركات والمؤسسات. إنما المرابل المنتلف التي نمر بها، ويجب أن يكون مناك كل تلك المواخفاته التي نسعي إلي أن ذليها في عل ما نقوه به من مباشرة الأعمال التي نريد أن ننفذها، وأن نخه العد

الأمن من النباع، وما يؤهلنا بأن نصل إلى تلك المستويات التي نطمئن فيما إلى أن له يعدث من تلك النسائر والأغرار ما قد يؤدى إلى الفشل الغروج والانسعاب مما نقوه به ونؤديه. أنما العوامل المرحلية التك نودي فيما الأحوار التي وكلت إلينا بالأسلوب الأمثل، وأن نعمل على تبقيق كل ما سو فعال في أحاء كمل تلك الواجابة وأن نؤدى الحقوق إلى مستحقيما.

# المدى القصير والطويل للإنجازات الحضارية

القياء بالأعمال والمصاء قد يتطلبه دعماً خاصاً، وخطاك قد يعتساج إلى أن يتم توافر خل تلك السبل الخفيلة بالسير فسى الطريسة المعدد لذلك وفقاً لما قد يتطلبه الأمر من تلك الأحسدائد الخرورية في تغطية خل ما سوفه يشمله الدراسات والبدئد والتقصى فسى معتلف

تلك الفروع التي سوف تنبثق من المجالات التي نعتاج إلى أن ننفرط فيما، وأن نستوعب كل ما قد يعتويماً من مواد وإمكانيات ومعلوماتم، وما سوف يكون له تأثيره الفعال في التعامل مع منتلف تلك القضايا التبي نراها قد أحيدت تشمل كافة مبالات وميادين العياة، وأنه يجب أن نسير في ذلك المسار المعسدد والدى لابد من السيطرة عليه الأوضاع التي قد تستجد، وبعيث لا يعدث من تلك التأثير الته السابية الشارة، ولحل ها قد يصد ونه المطار يوب علينا أن نتها هما. أنها الأعمال التي قد تته وتحتاج إلى أ، أيكون سناك من تأك المشار كات الفعالة التي من شأنما بأن تؤدي الدور المطلوب منما على أكمل وجه، وأن يتم استيعاب كل تلك المتطلبات التي سوف تعمل على تأخية كل تلك الواجبات والعقوق على ما ينبغي له بأن يتم فسي مدا الإطار المحدد، والإبتعاد عن كل ما من شانه بأن يعدث من تلك التأثير ابته الخطيرة على ما يتوجب أن يظل فه سخا النظاء الذي يتم القياء بما يستوجيه من التزامات لابد من العمل على ما يستوجي له بأن يظل في مدذا الصحد الذي ندن دياله. أنما الطرق والأساليج التي قد تستخد من أجل فض الكثير من تلك الشروط الصعبة والتسي سوف يصعب التعامل مع ما قد يمتاج إليه من تنفيذ الكثير من تلك المسام التي لما علاقة مترابطة مع الكثير من تلك الموانيم التي يصعبم أن يصبع هناك ما ينالف كل تلك الأسداف التي قد توضع، والتي قد يكون هناك من تلك الأعمال المرافقة التي قد يصعب القياء بالكثير من تلك الأعباء التي تشمل ما قد يترتب على ذلك من ما سوفت يستوجب له بأن يته، في إطار الشرعية والإلتزاء بمل تلك المواحفات التي من شانما بأن تساعد على القياء بما ينبغى له بأن يعديم، والبعد عن ما قد يثير عفيظة البعض، من الصعوبات التي قد تعديث، ولما الكثير مــن الإجراءات التي سوف يحتاج إلى أن نسعى ندو الأعداد المناسب والأمثل، والتماشي مع كل ما يصدف إلى تدقيق المصلحة العامة، والتقيد بكل ما من شانه بأن يعافظ على الموازين التي قد تتواجد بين الكثير من تلك الأطراف والمجوانيج التي تعتاج إلى أن يكون هناك ما قد يستوجيع بالعفاط عليه. إنه قد يكون هناك من تلك المدّرة التبي قد يصعب التعامل معما، ونهد بأنه قد يكون الذوج مما قد آل إليه الوضع فقد أصبح عسير ويعتاج إلى أن يتم سناك ما قد يساعد على العبث على ما يلزم من أجل التوحل إلى تلك العلول التي تلزم معتلف تلك الأطراف بالتعاون من أجل التوصل إلى ما قد يؤهى إلى وضع حد لما قد أزحاد من تلك المصاعب والعقبات التي تعتساج إلى وضع لك تلك العلول السريعة، والتي ستؤدى دورها الفعال في القياء بما يعافظ على كل ما قد ته القياء بــه من تلك الإنجازات، والمتمثلة فني إشباع للعديد من تلك الرغبائم الوقتية والمستديمة، وفقاً لما قد تد الاتفاق عليه، و الاعداد له، بدي شه يته خمان وتأمين العمل خد الكثير من تلك المخاطر التي قد يتعرض لما، ونبد بأنه قد أصبعنا في هذا الوضع الذي تمالك، وأنه يجب أن يتم القيام بدعم وتوطيد ما قد تم القياء ببناءه، والإتفاق عليه، في تالك المراحل المسبقة. أنه يجب أن يته تخطى مراحل اليأس التي قد نجد بأنما قد أصبعت تلازمنا، وأنه لابد من العمل على تنهيط كال ما نريد أن يتحقق، وهو ما سوف يتم السير قدماً فيه. أنه يجب أن نسير فه الطريق المضمون والذى يبعدنا عن ما قد نجد بأننا قد أحبدنا فني الطريق الذي سوف يؤدي إلى حدوثه تلك العاقبة الوخيمة، والتي لابد من إحراك لما سوف يعدث في العاضر والمستقبل، وأن نـــوحي الأحوار المطوبــة

منا، بأن نقوم بما ونعمل على تأحية كل ما نريحه من ممام، وأن نعافظ على ما قد نعتاج إلى أن نام به، وفقا الحيل تلك المعايير والأسحاف التى تخمن لنا بأن نعقق تلك الأسحاف والعفاظ على كل تلك الموازين والمعايير المتفق عليما، وأن نبقى على علاقاتنا الوطيحة، والتي من خلالما يمكن أن نتجنب الحثير مما قد يعتريه الوضع من حدوث الحل تلك المتغيرات التي من شأنما بأن تؤجي إلى محوث المزيد ن تلك الصعوبات التي من شأنما بأن تبعلنا في خلك الله الموضع المأساوي الذي قد ينمار بنا، ونبد بأنه قد أصابنا الكثير من الله العوالم التي تؤجي إلى الضعف والإنميار ما سوف يكون له ما قد يؤجي إلى عالة بما الكثير من تلك السلبيات والمساوي، وما نعتاج إلى أن نتبناه من تلك الأوضاع التي فيما الكثير مما نريد أن نتبناه أنه الطريق المؤجى إلى تعقيق كل نعتاج إلى أن نتبناه من تلك الموضوعة والطموعات، وما قد نريحه بأن يعقق لنا الكثير من تلك المتطلبات تك النتائج المشرفة، والأسحاف الموضوعة والطموعات، وما قد نريحه بأن يعقق لنا الكثير من تلك المستويات المعيشة الرفيعة من الرفاسية والبعد عن كل تلك الأرمات والصعوبات التي تواجعنا بين الدين والدين.

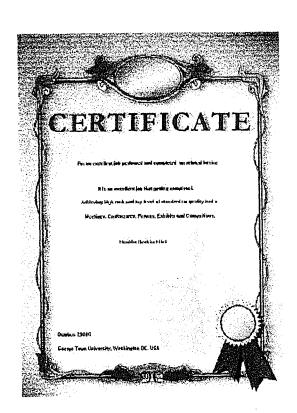

# الإعداد وتنفيذ الخطط والجدولة والإلتزام والتقبيم

الأعمال التبى يبيب لما بأن تنفذ وفقا لكل ما قد يعتاع إليه من تلبية الله تلك المراعل التبى قد تكون معروفة ومتكررة، والتي القد تنشأ من خلال كل ما سوف يته من قياء بالأحوار التبى يعتاع كليها فنى العمل على تعقيق كل ما من شأنه بأن يؤحي ويقوء بالأعمال والمهاء

التي سوف تعمل على ما يجبم له بأن يتعقق، وأن ينفظ في هذا الصحد والشان الذي نعن حياله. إنها ألفطط التي سوف توضع، والتي سوف تنفط، ثم سوف يكون مناك من تلك المراعل التي سوف يتم المرور من خلالما للتعرض على كل ما من شانه بأن يؤهى الأغراض المطلوبة الأخرى، وفقا لكل تلك العناصر والمقومات التي سوف يدتاج عليما، وأن يتوافر كل تلك الأحوات والمستلزمات التي من شانما بأن تعمل عليي تعقيق ما سوف يؤدي إلى الوحول إلى تلك المستويات التي نسعي إلى الوصول إليها، من إشباع للكثير والعديد من تلك المتطلبات والاعتياءات الأساسية والخرورية. أنه قد يعدث خلل في التوازن بين منتاف تلك الأمور التي ينبغي لما بأن تسير وفقا لما مو متبع، ويبب عليه أن يكون الوضع في معمله، و أنه قد يعدث طلك الخل من خلال القياء ببعض تلك الأعمال، والتي قد يكون لما الأولوية للبعض، ويتم التركيز عليما، وفسى المقابل سوفت يقه إصمال وترك باقبى تلك الأعمال التبي قد تكون عصمة، وهنا سوفت نجد أنه قد حديث طلك الإنهراف، ندو الطريق الحلى به الكثير ن تلك العناصر الضرورية الغير متواجحة، والتي تركت نتيجة الكثير من تلك العوامل التي نتج منها مثل سخا الوضع الحي أصبعنا فيه،وانهم المسئولين الذين أسملوا كل تلك الأشياء التي هن الخروري القياء بالكثير منها، والعلم على تلبيتها بالتالي، والاستفاحة مما سوف يكون له اسميته ونفعه علي المجتمع بأسره، سواءا لمحده الأجيال، وأو الأجيال القاحمة، وحدوثه خاك التواصل بينمه، وأن يته التضامه بين الجيلين على ما قد أصبح قديما وما مو حديثًا. أنه طبيعة العياة، والتي سوف يسفر عنما مثل سده المستجدات، و التبي يجبب أن يته التعرض على كيفية التعامل المناسب معما، بما يضمن كل تلك التواصل والترابط والتقامه بين كل ما من شانه بأن يساعد على تسميل ما نقوء به نؤديه من أعمال ومساء في منتلف المبالات والميادين التي نغوض غمارها. أنه قد يكون هناك من تلك المسارات الجبرية التي ليس فيما الغيار لما يمكن له بأن يكون بحيلا لما قد يصعب التعامل معه، وإنما قد نبط بأنه ليس مناك غير تلك الخطوط التي سوف يكون من الصعوبة بمكان التعامل معما، وأنه ليس مناك من ما قد يدداله من طاك الانفراج، نير ما قد يزيد من تلك المحامم التب قد تنشا، ونجد بأنما قد أصبحت صعبة، وأنه ليس أمامنا غير سذا الوضع الذي فيه المعاناة، للبعض والراحة البعسين الأخر، والطبي قد يستفيد مما قد أصبع عليه، وأنه لن يعديث من تلك المتغيرات ما قد يؤدي إلى التعامل مع ما قد يعديهم من مصوبات متواجدة بالأسلوب المناسب والملائه، بديث يمكن بأن يكون مناك التغلب على كل ما قد ببعدات من إنعداء الكثير مما قد يعتاج إليه. أنه فرض الإرادة الغاشمة الطالمة التي لا تقروم على دراسة الأوضاع، وإنما سو التعايش معما إذا المجبتمه وتغيرها قدر استطاعتهم إذا خايةتمه اتناسبهم وتلانه سه، وقد يجوروا على الأخرين، مما قد يكون مناك ما يتم القياء به من أبل العمل على تعقيب بعضا من تلك المماء الخرورية، وأنه كما أنه قد أحيع مناك مما يؤدى إلى ما يبيم أن يكون عليه الوضع، فإنه لابد من التاقله مع م، والتعايش كما قد أصبع، وليس مناك الذيار إلى التغيير إلى الأفضل، وإنما قد نبد بأن التغير سوفه يؤهى إلى الملاك لا معالة، وأو إلى أسوء الأوخاع التي قد يترتب عليما ما قد نتج مما قد تبدل وتغير، وذلك من تلك الانطباعات التي قد تكون متواجدة، ومن حيث السيطرة على الأوضاع المنتلفة من قبل البعض، والذي يسياوا

بدون اساس أو نظام أو مروزة فني التعامل كل تلك المراحل، بما يعجبهم، وليس كما هو منتظر ومتوقع ويجب أن يكون فني القياء بما يعتاج إليه من تلك الأعمال والمماء التي تؤدي إلى أتباع للكثير مما قد يعتاج إليه. أنسما المتغير ابته التي قد تؤهي إلى مدوث تلك الأطماع التي قد تبدو لتحقيق الكثير مما قد يحتاج إليه مسن القياء بتنفيط ما يجب له بأن يتم في هذا الإطار، وأن يتم تنفيط ما يلبي الكثير مما سوف يتم أحراجه في تلك القوانه التي ينبغي لما بأن تصبح في المكان الدي يمكن بأن يتم الاستمام به، والعمل على تنفيط كل ما يبب له بأن يتم وركون والأسلوب والشكل المناسب لذلك. أنه قد يعدق بأن يكون هناك الاعتماد على تلك الجمات التسبي مسن شأنها بأن تلبى الكثير من تلك الاعتباجات التي قد تعدث بصورة مباشرة وغير مباشرة، والتي سوف يستهاد منها، والتي سوف تؤدي الغرض المطلوب منها، وبما سوف يترتب عليه الكثير من تلك الأثار التي سوف تنشا، ونجد بأنه قد أحبع هناك ما قد يعلم على التقييد لما قد أصبع له أمميته، والقيام بالأحوار الرئيسية فني كحل ما ينبغى له بأن يكون، والاتباء ندو تعقيق للكثير من تلك المتطلبات التي قد يطمع لما البعض من أجل تعقيق ما. وأن يتم توفير كل ما من شأنه بأن يؤدي إلى التناص من تلك الأعباء التي كانت متواجدة، ومما قد يحبح فيه من موقع المسنولية التي تعاسبه على كل ما قد بدر منه، ما أتغط من تلك التصرفات التي أحت إلى محوث مثل طلك الوضع الحبي آل إليه، وأنه التقييم الخبي يجب أن يتم من قبل تلك المماته والأطراف المعايدة، من أجل التعرف على كل تلك المميزات والمساوى، وكل ما قد يكون مناك من إيبابيات وسلبيات، قد لا تكون واحدة المعالم من قبل العديد ممن تغييم عنهم مثل تلك الأمور والموانيم النفية في ما قد تم إنمازه وتشييده على مطا النحو، وما قد وصل إليه الوضع.

# المعالجة الفعلية لمختلف القضايا، والحلول الجذرية

لاشك أنه سوف يكون هزاك من تلك المعضلات المستعصية التي تقف الماء سير العمل فنى طريقه المعدد والذي يجبد أن يخمن الغروج من تلك المازق التي قد نبد بأنما قد أصبدت صعبة،وتدتاج إلى التعامل مع ما يدتاج إليه من منتلف تلك القضايا التي سوف ندتاج إلى

أن نعالهما بالأسلوب الأمثل. أنه قد يعدث من تلك العراقيل التي قد تؤدي إلى محوث الكثير من التخمر والذي يؤدي إلى عدء الإستمرارية في القياء بمثل تلك الأعمال المطلوبة، والتي من خلالهما بمكن أن نشعر بالارتياج مما قد أنبزناه، وحققناه، ومن خلال كل ما قد أحبدنا فيه من تلك المواقع التي شهلت الكثير من أوجه المياة، والتي قد يصعب الإستغناء عنما، وأنه سوف يكون هناك من تلك المعضلات التبي قد تدول بين ما نرح أن نعققه، وبين واقعنا المعاصر الذي أصبعنا فيه، وأننا سوف نبح أن الصعوبات التسبي قد اصبعت توالمسنا، في كل ما قد نعتك به، وأنه صعب علينا التغلى عن ما قد أصبعنا معتادين عليه، وا، م العياة التي الهزاما، وأن التغيير قد يحدث من تلك المعوبات المزيد، وما قد يودي إلى حدوث المزيد من التدمور ، الذي نريده بأن يتلاشي، وأن نتخطى تلك المعضلة، والتي تواجمنا، وأن السير نعص تعقيق الصدف، وتعقيق الطموعات قد يواجمه الكثير من تلك العقبات التي قد تعول بين خلك. أنما المسارات التي يجسب أن نتعرف عليما، وأن نتعرف على كل خطائكما، وما قد نواجمه، وما نريد أن نعمل على نمجه، وأن نتو ــــــــــ إلـــــى كل تلك النتائع التي نريدها بأن تتعقق، وأن نسعى إلى ما قد وضعناه من تلك الأسس التي نعتمد عليها في ما نريده أن يتحقق. أنما إذا المسئوليات التي قد تقع على عاتقنا، وأنه في نفس الوقت الدياة التي لا ترجه، وذلك من حيث انعداء كل تلك الموارد والمساحر التي تؤدي لنا تعقيق مثل تلك الأغراض التي نريدها بأن تتعقب، وأن نحل إليما بالأسلوب والطريقة المثلم. أننا قد نهد بأن المطبات كثيرة، وأن الوقع في الأخطاء شي مالوف، وأن الكبيم والعرمان مو الدى يتوافر ليدنا، ومذا قد يعديه بشتى الطرق والأساليب التى قد نجد بأنسما قد أصبحت متوافرة لدينا. أنما الفرس الخيئلة في العياة، والتي قد نعاني الكثير والعديد من تلك الصعوبات من أجل تعقيق بعضاً من تلك الأغراض، والتي قد يكون كلما أو معظمما أساسياً فني تحريف شخون الدياة. أنه الأنظمة التي قد نصطحه بما، وبكل ما بما من تلك الإجراءات التي قد تعول حون التوصل إلى ما نسعى غليم، وأنه الأعباء التي قد تثقل كاهلنا، ونبح بأننا قد أصبعنا فني هذا الوضع المتردي، والذي فيه الكثير من تلك المعاناة، والتي قد لا نجد من العون إلا ما قد يعقق القليل مما نسعى إليه ونريده بأن يتحقق لدينا. أنما قد تكون من المؤثر التم التي قد تؤثر فينا، وأننا قد نجد بأن مثل تلك الإحتياجات قد أصبعت لدينا، من جراء كل تلك التفاعلات التي نشئت وتوالدت مثل ما قد أصبعنا نعاني منه، وأنما العاجة إلى تلبية لمثل ما قد أستعد، وأنما قد تكو منن تكل المعلول التي نأملها بأن تصبح متوافرة ومتواجحة لدينا. أنه المشكلات التي نعاني منها وقد أصبعنا فيي مطا المازي، من جراء تلك التصرفات التي قد نتيبت ونشأت تدي تأثير تلك الأطراف التي ليحما أولوياتها في تعقيق بعضاً من متطلباتها، والتي تعتاج إلى مثل ذلك الدعم، والتغاضي عن ما قد يصبع له أهميتها لحي الأطراف الأخرى. إنما الموزانات التي قد تتم، ونجد بأنما قد أصبعت شيئاً يعتاج إليه وأن ما قد أصبع متوافسر احينا، قد يكون منعدم احى الأخرين، وما قد يكون منعدم احينا قد يكون متوافر احى الأخرين. أنه قد يكون سناك من تلك الأمور التي قد يجد الكثيرين وأنسا قد أصبعت ملزمة لسو، وأنسو يجب أن يعافظوا علسي ما تسو تأسيسه، وترتيبه على هذا النفط، وأنه طالها أنه يحقق لهم أغراضهم ومصالحهم، فإنه يحافعوا عنه، وأقد يفر ضوا

المنتير من تلك الشروط الملزمة، والتي قد تصبع عبى يعاني منه الأطراف الأخرى التي تتنازع على العصول على بعضا من نفس تلك المصالع، وأو قد نبد بأنه قد يكون هناك أهداف أخرى يسعى غليهما الأطراف الأخرى المشاركة فني نفس الوسط، وأنه لن يكون مناك من تلك الطلعيات لتنفيذ مثل تلك الأمحاف، واتفاط لحل ما قح يؤدى إلى إنتزاع أية تأييد وديمه قد يكون متواجداً، وأنها فني هذه العالة سيوهم يكبون هناك من تلك الأنانيات التي يجب أن يسيروا عليما مولاء المنتفعين مما قد عققوه، وأنه ليس مناك طريق أخر يمك ن السير فيه، وخالف حتى يتم تعقيق ما قد يكون لما أمدافه التي يفرخوا عليما سيطرتمه، وأنه من يتخلى عن مثل تلك الغطوات الإلزامية، سوف يواجما المُثير من تلك العقبات والصعوبات، والتي قد تؤدي إلى العقبة الوخيمة والملاك والذي لا معالة من الدروج مده، حيث إنما الماوية التي في الإنتظار، وأنه لبن يضعى أجد بتقديم المساعدة اللازمة، وإنما قد يشترك الكل فني المزيد من التعطيم والدفع نعو الماوية، لمن قدج أحبح على العاضة. أنما المبتمعات التي قد نبد بأنما قد أصبت بدون تلك الروابط، والمشار كانت والتعاون الذي يبب أن يتوافر ويتواجد، عتى يكون هناك الدعم والمساعدة لمعتلف تلك المسارات والتي من الممكن أن توجه التوجيه الصعيح والسليه، والسير إلى تعقيق ما ينتفع منه المجتمع، وتعقيق ما يؤدى إلى النموض بالمجتمع نعو تعقيق المزيد مسن الرفامية وتلبية لكل ما قد يعتاج إليه للعياة الأفخل والتي تخلوا من المشكلات، والتي فيما يتوافر الكثير من تلك العناحر والمقومات التي يأملها الأفراد والبماعات في حياتهم الإجتماعية والعملية وباقي مبالات الدياة التب تخدر بسا. وعليه فإنما المعاملات التي تتم وفقاً للأنظمة والقوانين والشروط التي يتم القيام بسا، وتنفيطسا، والعمل على معرفة كل ما يستوجب له بأن يكون وفقاً لكل تلك الأشياء المألوفة والمتبعة التي تتهم في صطا الأطار المعدد لطاك. أنه قد يعدث من تلك الموافقات وكذلك الرفض لما قد يعتاج إلى تنفيطه وتلبيته. إنما الوسائل التي تتخط من أجل تعقيق تلك المعاملات التي يتفق عليها معتلف تلك الأطراف المشاركة فني الأعمال التي تته وتنفذ أنه قد يكون هناك من تغير فني تلك الأساليب التي قد يرفضها البعض، والتي قد توافق فنة من هـــؤلاء المنتفعين بما، وأنه قد لا يكون مناك من تلك البحائل والغيارات التي من شانما بأن تؤدي الحور المطلوب منما، وفقاً لما يجب أن يعمل على التخلص مما قد يعانى منه مختلف تلك الأطراف فني التعامل مع ما يلزم له بان يكون، فني سخا الصدد الذي نعن حياله. أنما المشكلات والعراقيل التي سوف تقف عقبة فني طريقنا، وأن ما نريد أن نعققه، سوف يكون لما تكاليف ومسئولياته وكل ما من شانه بأن يؤدى إلى القيام بالكثير من تلك المساء والأعمال التي من شانسا بأن تساعد على تعقيق ما قد يصبوا إليه ويعمل على إنجازه وتنفيده. أنسا قد تكون المعضلة الصعبة التي قد يواجسها الكثيرون من أجل تسير شنون العياة فني الأطار والنطاق المعدد لذلك. وانه يبيم أن يتم العمل على تعدي كل تلك المسارات التي سوف يسير فيما الجميع، وفقاً لما مو متاح ومتوافر مما قد يؤدى إلى مدوث تلك الأزمات التي يعاني منها الكثيرون والعديد من الأطراف المشاركة في العمال الذي يته الإلتزاء بكل ما به من متطابات لما أمميتما، ويجب أن تؤدى بالأسلوب والنمط والشكل الذي يستوجب طالت. أنما المعضلات الصعبة التي قد يعتاج إلى التعاون من اجل القياء بكل ما بها من مسلوليات في تعقيق ما يجب له بأن ينهذ، وأنه قد يعدث من طلك الإستغلال لما قد يكون له عيوبه وما قد يستخدم تعت تأثير الكثير من تلك الوسائل التي تؤهي إلى النداع، والغش والكثير من تلك النواقص التي يجب أن تزول، وأن نبتعد عنهما، وأن نؤدى الحور المطلوب منا أن نعققه. أنها الوسائل التي قد تستغل من قبل العديدين في تنفيط وتعقيق ما قد يصعب القياء به. إنها قد تكون هناك من تلك الأساليب البيحة، والأخرى البالية، وأن العمل يبب أن يته فن الأطراف المحدد لذلك، وأن يتم التعامل من منطلق كل ما مو محدد ومتفق عليه، وأن يتخذ ما سوف يعمل علس

تدقيق الأمحاف المربوة، ولحل ما من شانه بأن يدقق ما نسعى إليه. أنما الوسائل التي قد يصعب القياء بما، وأن نلبي خُل تلك المتطلبات التي قد نبد بأنه سعبة، وأنما قد أصبعت تقع على خاملنا، وأنه يبيم أن يحون مناك من كحل تلك الوسائل التي قد تساعم على تلبية كل تلك الأغراض والرنمباتم، والتي سوف تسمل مملينا القياء بمنتلف تلك الأعمال التي من شانما بأن تعمل على تعقيق ما نسعى إليه، وأن يتع الترابط بين منتلف تلك البمات التي لما علاقة وطيحة الصلة، بما نأمله ونسعى إليه. إنما العلاقات والحلات والمحالع المشتركة، والتعاون الصخي قد ينشأ ويعدث بين العديد من تلك الأطراف التي يبيم أن يتم القياء بما يستدعي له بأن يكون. إنما الفسر ص التي قد تكون معدومة، ونهد بأنه ليس سناك تلك النيار التم التي من شأنما بأن تساعد على القياء بالكثير مسن تلك الأعمال التي من شانما بأن تساعد على توطيد العمل التي يته في هذا الصدد. أنه يجب أن نبذل قصاري يمدنا من أيل تبقيق كل تلك الأمداف التي من شانما بأن تؤدي العمل الذي نريده بأن يتبعق وأن يتم تقييمه من قبل مؤلاء المشار كين والدين تربطهم العلاقات القوية بينهم وبين الأخرين. إنها المعاملات التي نعتاج إلى أن نغرج منها بما سوف يؤدى لذا ما نريد أن نعققه من تلك الاصحاف والمصالع المشتركة، وأن يتم التعرف على كل تلك الشروط الملزمة، والمتواجعة في محا الصحد. أنما الجوانب التي قد يكون فيما الكثير من تلك السلبيات وكل ما قد يستدعى له بأن يكون، من أجل العمل على تلبية ما سوف نعققه، وأنه سوف يتكون لدينا تلك الرؤية التي يمكن بأن نسير وفقاً لما. أنه الأعباء التي قد تثقل على كامل الأفراد والجماعات، وأن ما من شانه بأن يتغذ من تلك العطوات الإيبابية، وما نريده بأن يتدفق، وما سوف نبذل فيه كل تلك البحود،وما نستطيع بأن نعققه في سحا الشان الذي قد الم بنا، وما نتعرف ما سوف يسفر عنه الوضع، وما يمكن له بأن يتغذ، من قرارات مما سوف يتبعما من مسارات أنما المنافسات القوية التي قد نبد بأنما قد أصبحت تواجعنا، وأنه يجب أن يته الإستعداء لما، وبكافة تلك الأساليب والوسائل التي تساعد على التغلب على كما أحبح خروريان والمذي له يمكن كمذلك فيما مصى، إنما مني تلك المتغيرات التي فرضت علينا من تلك الأوخاع التري أحببت ملازمة لنا، ولا نستطيع الفرار منها أو التناص من كل تلك الممام والمسئوليات التي قد فرضت علينا، مسن تلقاء نهسما، ووفقاً المستجدات، وما قد أصبع متواجداً من تلك الأوضاع المتازمة، وكل ما قد نجد بأنه سـوف يـفدى. حوراً منصبياً، وأن يبيم أن نقوم بما يستوجبه الوضع، من تعقيق لما قد يعتاج إليه. إنما إطاً الفرص الترس قد توجد المامنا، والتي قد تغييم عنا، وأنه في جميع الأحوال يجبم أن يتم التعامل مع ما قد نهده متوافراً لدينا، وأن نعلم على أن يكون هناك أفخل استغلال ممكن لما نؤديه من أعمال في هذا الصدد، وهذا الشان. أنه قد يعديثم من تلك التصرفات العشوانية والتي قد تتخبط بما الإدارة في القياء بما سوف يعتلج غليه، وأنما قد تجدد بأند تزيد من الموقف والوضع صعوبة على صعوبة، وأنما قد أصبعت عاجزة عن القياء بما سوف يعمل على إزالة كـل تلك المواقفة الصعبة التي أصبعنا نعاني منها. أنه إطا السيطرة على الوضع بدون أن يكون مناك تلك العلسول التي يجب لما بأن تنفذ في ما ينبغي له بأن يته في سدا المسار، وأن القرارات التي قد تصدر بصفة مستمرة، وبدون أن يكون سناك ما يؤهى إلى حكمما وتحقيق كل ما من شانما بأن يؤهى إلى وضع العلول المثلى لـــما، وإنما قد نبد بأن مناك تلك الفئة التي قد تستفيد من تلك الأخطاء التي قد تقع ويعاني منما الأخرين، وأنما من تلك الأساليب التي تتغذ فني تنفيذ وتعقيق الكثير من تلك الأمداف الأخرى، والتي قد تفتع مساراً أخر، ونجد بأنه قد أصبح مناك الدعم الملازم لذلك، وأنه ماك من تلك الوسائل التي تتخذ في سحا الشان بدون أن يكون سناك مراعاة لما يعتاج إلى إحلاحه وتعديله، والقياء بما سوف يؤدى إلى الصمود أماء ما قد يتعرض الطريق من عقباته، ويبب أن توخع الوسائل التي تؤخي ذلك الغرض. إنه قد يكون من السمل هداً أن يتم التانيب، واللوم

والعتاب، ولكنه من الصعبم جداً الرؤية الموضوعية، وما ينبغى له بأن يتم ويتخذ من كل تلك النطوات الإيدابيـة والفعالة فني القياء بما سوفت يعقق ما تريده بأن يتم وأن يتخذ إنها التقارير التي قد تصدر من أجل المعاسبة والمعاتبة والتمديد والوعيد، وليس مناك ما قد يصدر من أجل العمل على التنمية والتدريب والتأميل والتعاون والمشاركة، والقيام بتعمل الأعباء والقيم بوضع تلك العلول وما قد يلزمما مسن أعمسال ومسمام تسؤدي الغسر ض المطلوب منا فني هذا النصوص. أنه قد يصدم الفرد بما قد يجد مغايراً لما يريده بأن يعمل على تأديته، وتلبيسة كل تلك المتطابات التي سوف تسير في هذا المسار الذي سوف نعقق فيه الكثير مهن تلك أعمال والمهام البوسرية التي سوف تعود بالكثير من النفع على ما نريده بان يكون لما أحداقه التي نسعي إليما، وفقاً للنطــة الموضوعة. أنه قد يعدث من تلك التصرفات التقليدية التلقانية والتي سوفم يكون لما أثرها الفعال على تعديد المثير من تلك المسارات التي يجبم أن نسير في نفس هذا النمط، وأتباع كل تلك الطرق الوسائل التي ســوف تغرض نفسما على أن نلتزء بكل ما بما من أعمال يبب أن نؤدى الدور المطلوب منما القياء به. أنه قد يدحث من تلك الإستعدادات لمواجمة التصرفات التي قد تؤدي إلى تلبية لما قد يدتاج إليه، وأنه قد يكون هناك ممنا يكون له العميته فني التعامل مع محتلفه تلك الظروف الأحوال التي قد نجد بانما قد اصبحت لعا خروريتما فــــي السير قدماً نعو تعقيق ما نسعى إليه، وأن نعله على تنفيف عدة الوطاة التي قد نعاني منما، وأن نزيل ونزيح كل تلك العقبات من الطريق، وأن يبعله ممسد لما نريده بأن يكون، فني سنا الشكل الذي يؤدي لنا ما ينفقه ما أعمال تصل إلى أفخل تلك المستويات. أنه قد يعدث من تلك النطوات التي من شأنما بان تـــودي عمــلا جليــلا يمكن له بأن يعقق أهداف لما أهميتها، وأنه قد نبد بأن هناك من تلك السلبيات التي أصبعنا نعاني منها فيسي عالمنا وواقعنا المعاصر وأنه يببع أن يتحدث من تلك المواكبة والملائمة لما نريد أن نعققه، وأن نسير في مذا الطريق المحدد لذا، وأن نؤدى ما علينا من مماء ومتطلبات في الطريق الذي سوف، نسلكه، وأن يتم التعامل بما يعمل على تعقيق لكل تلك المحالع التي من شانها بأن تعافظ على كل ما قد إنهازه وتعقيقه فسي مدا الغرض المحدد، وأن يتم التحضير لما نريده، وأن نتعرف على كُل تلك المواحفات والنصائص التي سوفم بتحدد بناءاً عليها ما سوف يتمك تعقيقه وإنجازه فني سخا الصدد وفني سخا الفصوص. أنه قد يعدث من تلك السلبيات والتي تشمل الكثير ن أوجه العياة، والتي قد يصبح فيه الوضع غير صعيح وأن ما سوفت يتخط من تلك الإجراءات سوفت يتم الإستفاحة منها، وما نريحه بأن يتم فني سخا النمط، قد يحدث من تلك التصرفات التي نبع بأنها قد اصبعت ملامة لنا، وأنه يجب التخلص مما قد إندمينا فيه، وبديث نستطيع أن نتفاحي كل تلك المشكلات التي سوف تربد من الوضع صعوبة، وأنه سوف لا يتكم العمل على القيام بمختلف تلك الأعمال التي من شأنما بان تساعد على التخلص من كل تلك الواجبات التي قد نبد بأنه أحببت مغروضة علينا، وأنه ليس مناك خلك المؤشر المني يمكن له بأن يكون نبراساً نمتدى به في طريقنا، والذي نسير فيه، وأن نقوم بأداء كل ما نرغبه ونسعى إليه عن تلك الأعداف التي نريد أن نعققها وأن ننشد النباح المرموق. أنه قد يمدش من القيام بكل تلك المصام التي قد تتطلب نزع الكثير من تلك الصلاميات، وما يدبم له بأن يكون نشطًا وفعالًا، وخلك بدعوى الكثير من ت الإدعاءات التي قد نبد بأنه مؤقتة ومددودة، وأنه قد يكون ذلك من أبل القياء بدقيس لبعضاً من تلك الأغراض الأخرى التي نبعد بأنها تستوجب خالك الإدعاء، وأنها صخه سي الطرق التي تتبع في سعدًا النظاء، والذي قد يؤد مثل تلك التحرفات التي من شأنها بأن تمقق ما يأمله العديد من تلك الأطراف المشاركة، وأنه ســوف يكون مناك من تلك العيوب والنواقص التي قد يتم التعامل معما، ونبد بأنه قد تخلق بعضاً من تاك السطيات، والتأثيرات السينة، والتي نعتاج إلى أن نواجهما،وأن نتعامل معما بالمنطق والأسلوب الذي يؤدي إلى معالجة

فعالة، والتي تناو من ما قد يعتريها من مساوي وسلبياته وما سوفه ينجه من طالت من أخرار ومناطر يمكن لسما بأن تحديثه ما قد يعيق تنفيط ما نريد بأن نحققه. إنها إذا الأساليب التي سوفه يتم القياء باتناها وتطبيقها في ما نقوء به من تأحية الأعمال والمصاء المعتلفة، والتي سوفه لا تشمل غير القياء بالتخلي عن بعض تلك العناصر من أجل السير والتوافق مع جوانج أخرى. إنها المعاحلة الصعبة، والتي يجب أن نتحارك كل ما بما من تلك النصائص التي سوفه يتم التعامل معما، والإرتكاز والإرتكان إليسما، والإعتماد على كل ما سوفه نبذاه من جمود في هذا الصدد. أنه الإستعماد لمواجهة كافة تلك المغيرات التي والإعتماد على كل ما سوفه نبذاه من جمود في هذا الصدد. أنه الإستعماد لمواجهة كافة تلك المغيرات التي منما، وأن يتم التوافق والتواكيم مع كل تلك المتغيرات بالأساليبم التي سوفه تؤحي إلى تعقيق الغرض المنتظر منما، وأن يتم التوافق والتواكيم مع كل ما سوفه يسفر عنه الوضع في مختلف تلك الظروف التي سوفه يتم بند بأنه قد أصبح لما المنتفق التي سوفه يترتب على خلك ما سوفه يتردي ذلك إلى حدوث إتناط القرارات التي سوفه من الكثير من تلك العوامل المنتلفة، والتي سوفه يؤحي ذلك الي حدوث إتناهات تدقق ما نصبوا إليه من تلك الطمودات التي نسعي غليما، ونامل لما بأن تتدقق.

# الدعم بأشكاله المختلفة الهادي والمعنوي وغيره

إنه من الضرورى بدا توابد خل تلك الأسكال المنتلفة من الدعم الذي يتم سيواءا الدعم الذي يتم سيواءا كان فيى مراجل العمل المبكرة، وأو فيى مراجله المتأخرة، والتي تعتاج إلى القياء بكل تلك الأعمال المطلوبة، والتي تستوجب تواجد كل ما سوف

يؤدى إلى القياء بممارسة الأنشطة المحتلفة الخرورية بما يسمع له بأن يكون فني الطريق الإطار المحدد، والذي سوف يكون له أسدافه والمراخه التي من أجلما ته القياء بكل ما يجب له بان يكون، وفي هذا النطاق المعدد. أنه سوفت يكون هناك من تلك الأنظمة التي سوفت تؤدي حورا حيويا وفعالا في القياء بكل ما يستوجب له بأن يكون، وأن يتم النوض في كل تلك الأجزاء التي لما حلة مباشرة ونمير مباشرة بما يجب له بأن يته في القياء بمعتلف تلك الأعباء المعتلفة، ومن حيث ما سوف يتخط من إجراءات تتبع فـى العمـل على تنفيط وتأدية كل ما له علاقة في القياء بما يتطلبه الوضع، في الماضر والمستقبل. إنما المتغيرات التي قصد تحدث، ويكون لما من التأثير الته السلبية التي يجب لما بأن تتم في هذا الوضع، وأن يتم التغلب على كل ما من شانه بأن يساعد على القياء بما يجب له بأن يكون، وأن يتم التخطيط لمواجسة كل تلك المتغير ابت التسبى سمونم نعلم على تعديدها، والعمل على السيطرة على كل ما قد يتم البدء فيه، والذي قد يعتاج إلى ما يعافظ علسي كل تلك العناصر التي قد يعتويها المشروع، في أيا من تلك الجوانب التي قد يتم التعامل معما بالأسلوب وبالصورة المنتظرة والمتوقعة. أنه كلما أمور تستوجب أن يكون مناك الانتباء اللازء لما سوف يتخذ من كل تلك الخطوات المديرية والمؤثرة في التعامل مع معتلف تلك الموانب والأطراف التي سوف تشترك في القياء بما يلزء له بـــان يكون له أهميته فني التعامل مع كل تلك العناصر التي سوف تؤدي من الأحوار المامة، ما يستدعي بأن يكون مناك من تلك العوامل التي سوف تساعد على بلورة الموقف بما يستوجب اتخاذ مثل تلك الإجراءات الخرورية حيالما. أنه يجب أن يتحارك ما متطلبات السوق وما هي الاحتياجات التي يجب أن يتع حر استما لمعرضة عحي إمكانية القياء بكل تلك المتطابات التي سوف تؤدي الدور المطلوب منا بأن نؤديه، وأن نسير في الاتجاه الصحيح ندو تدوين كل ما يلزء وما سوف يلبي كل تلك الاحتياجات والمتطلبات، وإشباع كل ما قد يستجد من رنمبات متغيرة من وقتم إلى أخر، ومن حين إلى حين. إنها إخا كل تلك النقاط التي تلزم أن يتم العمــل نملــي توخيدها، والقياء بما سوف يؤدى إلى ما نصبوا إلى تعقيقه من تلك الأهداف الموضوعة، وما يجب أن يكون لما أهميته والقياء بكل تلك الأعمال والمماء المتعلقة بما يعتاج إليه، وأنه يجب كذلك حديد كل تلك الغطوات التب سوفت تساعد على تنظيم العمل وكل تلك الإجراءات التي سوف تشمل ما يجب له بأن يتدقق، وكل ما سوف يساعد على القياء بتعقيق الأمحاف الرئيسية فني أوقاتما المحددة، وأن يتم الالتزاء بكما يؤحي إلى بلورة المواقسف كما يجب لما بأن يتم في منا النطاق الذي ندن حياله. أنه قد يكون مناك من تلك الامتمامات التي تستوجب أن يتم الالتزاء بما قدر الإمكان والعمل على تدارك كل ما قد يعتاج إلى أن يتم التوافق مع ما قدد يستدعى طلك في كل سوفد يتم سلوكه من تلك الاتجامات التي تستلزم أن يستفاط مذه في نماية المطافد، وأن يتم البحد في ترتيب كل تلك العناصر المؤثرة وما له علاقة وترابط في محا النصوص. أنه قد يحدث من تلك الاختلاف...ات التي قد تؤدي إلى حدوث بعضا من تلك العراقيل والمتاعب التي تستوجب أن يتهم القياء بكل متلطلباتها بالاسلوب الامثل لما وأن يتم التعالم مع محتلف تلك القخايا بما يعبم له بأن يتوافق مع مقتضيات الوضع العسالي،

وما يلزم من تسير الأمور بالأسلوب الأمثل، وأن نستفيد مما يبيم له بأن يتم القيام به، وأن يعدث من أحسل تلك العلاقاتم التي تستويب بأن تترابط بيداً ، وأن الصعوبات والأزمات التي قد تعديث من جرا، ما قد أحبع فــــي مازي، فانه سوف يستلزم أن يتم النوض في كل تلك المهالات التي يمكن من خلالما العمل على الغروج من تلك التعقيدات التي أصيعت تؤدي المهام الصعبة، وكل ما ممن شأنه بأن ستساعد على تغطى كل تلك العقبات التي لما فعاليتما، والتأثير بما يستوجب أن يحون ممماً، وأن يتم التقدير والتقييه، والعمل على سلوك ذاك المساك. والذي يمكن أن نوخع فيه كل تلك الاساليج التي قد يتم الاحتياج غليما، ومن أجل الوحول إلى تلك النتانج التي لما المعيتما، وحورها الفعال في تأدية كل ما يلزء من خطوات إيبابية، والمواحُبة، والتماشي مسع الأوضاع المنتلفة، ومعرفة كل ما سوف يتنذ من إجراءات في منتلف الطروف والأوضاع التسي يمكس أن توضع لنا المحون الذي يمكن أن نصل إليه، وأن ندرك كل ما من شأنه أن يساعد على توطيد الأركان، وتحقيق التعاون الذي سوف يمنن من خلاله التغلب على الكثير من تلك الصعوبات التي قط يواجها العمل في أياً مسن مراحله المنتافة. إنها قد تكون تلك المنافسات القوية والشديدة والتي قد يصعب علينا التعامل معما، والتب تستوجب أن يكون مناك الكثير من تل الدراسات والتمرينات والتحريبات، م أجل التخلص مما قد يكون متواجداً من كل تلك الأعباء التي قد تزيد من ثقل والوضع العالي، وعدم التفرغ للكثير مما قد يستوجب أن يتم القيام بــه وتنفيذه فني الإطار المعدد له، وبما سوفم يتوافق مع كل تلك المتطلبات، وما قد أحبح متواجداً من تلك المستجدات، وما يجب له بأن يكون من الوحول إلى المدف، وتعقيق لكل تلك المشروعات الناجحة، والتي يمكن بان نصل من خلالما إلى تعقيق لكل تلك الأسداف الموضوعة. أنها النماخج المختلفة التي يمكن أن نتبعها فهي تعقيق كل ما قد نسعى إليه، والقياء بمعتلف تلك الأعمال التي من شأنما بأن تعقق الكثير من تلك النتائج الإيدارية، والتي نصل إليما بأفضل ما يمكن له بأن يكون، وأن يته التفاعل الإيداري، مع مختلف تلك الوسائل التي قد يصعب علينا التعامل معما، والتي قد تؤدي إلى أن يكون مناك من تلك العراقيل الكثير، والتي توضع فهي الطربق، والتي لا تعقق الأمحاف المرجوة منا، وإنما قد نجد بأنه مع انعداء النبرة والمعرفة والكثير من تلك النقاط والعناصر، قد أصبعنا في خالت الوضع المأساوي الذي لا معترج منه، إنما سوف نبعد بأنما العقبات التي قد يصعب القياء بإزالتها من الطريق، والتي تعتاج إلى ذلك العمل التعاوني المشترك، والذي قد يكسون مفقوداً ،ونبد بأنه قد أصبعنا فني ذلك الوضع، والذي فيه الكثير من تلك الغطوات التي يصعب القياء بعا، والتي سوف تؤدى الإجراءات المصاحبة، إلى ما يستوجب أن نجد بأن هناك ن تلك الأوضاع المأساوية التي سوف ترتبط بكل ما نقوء به، ونؤديه، من مماء وأعمال فني محا النصوص. إن التعامل مع منتلف الأطراف تستوجب أن يكون سناك تلك الثقة التي تشمل كل الجوانب التي يتم التعامل معما، وأن يكون سناك من الالتزاء بكل تلك النقاط التي تو بعثما، والتعامل مع ما قد يعتاج إلى أن يتوافر بمعتلفه تلك الأساليب والأشكال، والتي تساعد على أن يكون مناك ما يعتاج إليه من كل تلك العناصر الضرورية والأساسية فني تعقيق كافة تلك الأغراض التي نستعي إليعما.

# التأثيرات التلقائية والمتعمدة

التعامل مع الأمحاث قد يكون فيه من تلك الأساليب التسى قد توحى إلى ما فبه الكثير من تلك الإهراءات التي تتنظمن ميث ما سوف يته من هراء ما قد يعدث بناءاً على تلك التطــورات التسى

تؤدي إلى حدوث ما قد يؤدي إلى الانميار ات ،والتي قد تبدو بصفة

عوقتة، وقد تعد بسعة مستمرة، وحائمة. أنه يعبم أن ندرك جيداً بأن مناك المُثير مـن تلك العوامل التي لابد من مراعاتها، وأن نعرف ما سوف يؤدي إلى التغلب عليما، وأن نحل إلى تعقيب الكثير من تلك الاصداف التي نضعما المامنا، من اجل أن نصل إلى ما سوف يعدد لنا كل تلك الاعتبار التم التي ستؤدي إلى تعقيق ما نريده من أغراض لما أهميتما، في التعامل مع كل ما قد يتم مواجعته من الاعتبارات فسي مدا الصدد أنه قد يعدث من تلك المتغيرات التي قد تبدو طبيعية، وأنه قد تؤثر سلباً على الكثير معا قد يته القياء به من اعمال وأن نظراً لعدم تواجد مثل تلك الدمايات والوقائية التي يمكن لما بأن تتخط من أجل الدفاظ على المصالع التي يته القياء بماو التعامل معما، وإنه قد يؤدي إلى إضعاف لما مو متواجد، ونجد بأنه سناك الكثير مما ينبغى لما بأن يتم في سخا الإطار المعدد، والذي لابد من أن يكون مناك ما قد نستعي إليه من تعقيق لما ينبغى له بأن يكون عليها الوضع. أنه قد توضع مثل تلك العدود التي من شانها بأن تسؤدي إلى حدوث تلك المعام التي يتطلب القيام بها، وأن تبدو من خلال كل ما سوفم يساعد على تنفيذ ما يجسب لـ مبان يكون عليه الوضع الذي نقوم بتنفيذ كل ممامه فني أفضل ما يمكن له بأن يته وفقاً للشروط التي تستوجب خلك العمل على أن يتم في الإطار المحدد له. أنه قد نجد بأن سناك مثل تلك المناقشات التي قد تؤدي إلى القياء بما هو مطلوب، و أنه يجب أن نراعي ما سوف يتم إعداده وتنفيذه والقياء بكل متطلباته واعتياجاته، وفقاً الشروط والمعابير التي يأخذ بها، في هذا الصدد الذي ندن دياله. إنها الدياة التي تخدر بالكثير والعديد من تلك المتطلبات التي من خلالما سوف يكون هناك ما نريد أن نعمل على تواجده، مما قد يؤدي لنا الأغراض المطلوبة فني سخا الشان الذي نعن حياله. أنه قد يكون سناك من تلك الغطوات المحددة وخات الحلة القوية بمعتلف تلك المستويات التي من خلالما يتم التعرض على كل ما من شانه بان يؤدي إلى تعقيق لأسداف ذات طبيعة خاصة، وأنه سوفت يكون سناك م من تلك الأوخال التي يمكن من خلالما أن يته القيام بما سوفت يسوحي إلى القياء بتحديد تلك المماء والأمداف التي نسعى من أجل التوحل إلى أفخل ما ينبغي له بأن يكون، وما يجب له بان يتعقق. ماطا سوف نبط فني كل ما من شانه بان يبعل سناك تلك الأعمال التي سوف تقوم باحاء كل ما سوف يساعد على تلبية لكل تلك المتطابات التي من شانما بأن تعقق الكثير من تسميل للكثير من تلك الأعمال التسي نريد أن نعققها، وأن نتغطى العواجر الموضوعة، أمام ما نقو م بأدائه، وبكل تلك الترتيبات التي من شأنما بلن تبعل كل ما قد ته الأعداد له قد اصبع بامزا، ونستطيع بأن نؤدى الأدوار المطلوبة منا علي الوجه الأعثل، وبتوافر كل تلك المواحفات التي نسعي من أجل أن نحل إليما، وإلى كل تلك المستويات الرفيعة الشأن. أنــما المنافسات التي سوف تعدث وتبرز من خلال تواجد العديد من تلك الأعمال المتشابعة والمعاثلة، والتي تريد أن يته ترتيبها وفقاً لما هو متواجد بما من مواحفات منتلفة، والتي سوف بكون لما خطائهما التب تميزها عب غيرها. قد يمدي بان سناك من تلك المناطر التي قد يقع فيما الكثيرين ممن لا يستطيعون بأن يقوموا بالتعامل مع كل ما قد يعتريهم من تلك المتغيرات والمستبحات، والمعوبات التي تعترض طريقهم، مما ينبغي له بأن يته من إحاء لمنتلفه تلك الأعمال المطلوبة، والتي قد يصعب علينا القياء بما، وإنما قد تعتاج إلى مثل تلك التحريبات

والتمرينات والتي تؤدى إلى اغتسابه على تلك الممارات اللامة في التعلمل مع منتلفت تلك القضايا والطروف الصعبة التي قد يمر بما العمل في ايا من مراحله المنتلفة، ونبد بانه قد أصبع مناك ما يجبه أن يته السيطرة عليه وأن يته المنوض في ما يجبه أن يته وفقاً لما هو متوقع ومنتظر، في هذا الشان. أنه يبه أن نستعد لما نريده بأن يتعقق، وأن نكون بعيدين عن المناطر التي قد تعديث تعته أيا من تلك الضغوط والمصاعبه الته قد تظهره على السطح تدي أيا من تلك المتغيرات أو الأحداث التي قد تتبلور ونبد بأنها قد الزمتنا بالكثير مما ينبغي علينا القياء به، وذلك نظراً لما أستبد من تلك المتطابات التي من شانها بأن تعمل على الوصول إلى تعقيق الحيثة في التعامل عم منتلف المستويات التي من عبيث توافر مع منتلف المستويات التي من عبيث توافر مع منتلف القضايا، والتي من شانها بأن تحل بنا إلى ما نريحه من تلك المستويات التي مه من حيث توافر صعبه. أنه يجب أن يتم تحارك على تلك المواقف المنتلفة، وأن نؤدي ما نريحه من تلك الواجبات، ما هو سمل وما هو صعبه. أنه يجب أن يتم تحارك على تلك المواقف المنتلفة، وأن نؤدي ما نريحه من تلك الواجبات، والقياء بالأعمال اللازمة والتي سوف تعود علينا بأفضل ما يمكن لنا بأن نققه في هذا المجال. إنما الحعوبات التي سوف تواجهنا، وما لابح من التعامل معه بالأسلوب والطريقة المثلي التي ستؤدي إلى توافر على تلك العناصر الحيوية، والتي ستكون مؤثرة في ما نخوضه من أعمال.

### الأوامر الادارية التعسفية، وإنعدام المناقشة الجماعية

قد يكون مناك الإقتناع الإهاري بأن مناك فقط تلك الطلاحيات التي تأتي من تلك المستويات العليا، وبدون أن يكون مناك ما قد يعتاج إلى مناقشته وبعثه وتعليله، والمعروج بما سوفه يكون له جوانبه المعتلفة، من حيث تواجد العجالة اللازمة والتي ترخيب معتلف

الأطرافه فيما يته القياء به من إحدار لتكلا الأوامر التي يدبم لما بأن تتبع وأن ياخذ بها، من ديبته ما سوفه يطبق، وأن يكون له فاعليته فني كل ما يستوجب له بأن يكون على المستوى المناسب لذلك. أنما الدكتاتورية التي سوف تسير وفقاً لذلك النظاء الذي فيه قرار الفرد، بدون أية مناقشة موضوعية، او معرفة لما يجب له بأن يته في ذلك الإطار الناص بالعمل الديمقراطي الذي يته فيه مناقشة الأعمال التي سوف تتنخذ من قبل الإدارة، و التي يتم فما بعثم لكافة تلك المواخيع، التي من خلالما. أنه سوف سكون مناك من تلك الأواهر والقرارات التي تحدر بناءاً على بعض تلك التوجيمات التي تأتي من قبل المسئولين، والتي قد يكون فيما الكثير من نقاط الضعفد، وأنه قد يكون طلك النظاء المتبع في تلك المؤسسات أو الشركات أو اياً من المنشاته التي يتم فيما القياء بمثل تلك الأعمال التي يعتاج فيما إلى أن يكون مناك الكثير من تلك النطوات التي تنفذ الكثير من تلك المماء بما يبب له بأن يكون عليه الوضع في تعقيق النطة الموضوعة. إنه النظاء الذي قد يخع كل تلك المواجز من خلال ما سوف يته إنجازه في إتجاه أخر قد يكون مغاير، وغير كافياً أو مشبعاً لما ينبغي له بأن يكوه على الوخع في تحقيق الكثير من تلك الرغبات والأعمال التي نريدها بـ أن تتـــه فــي هــــذا الصحد والشان الذي نعن عياله. أنه قد يكون مناك مما قد يكون فيه تعقيق لبعض تلك المصالع التي قد ينتهج منها الكثير من تلك المساوي التي نريد أن نتناص مما، وأن نعلم على الإبتعاط عنما، وتبنب كل ما قد يــودي إلى عرقلة لما قد يعدي من تلك الأخرار التي قد تؤدي إلى ذلك العمل الذي نين حياله. قد يعدي من حدوث تلك الأوضاع التي تؤثر كثيراً بالسلب على مجرى الأحداث،وما ينبغي له بان يته في هذا الصدد، وأنه قد ينتج الكثير من تلك الأشياء التي نعتاج إلى أن نلبيها وأن نشبعها، ونبح بأنه قد حدث الكثير من تلك الأحداث التي تؤدي إلى مدوث الصعوبات التي من خلالما سوف يؤثر خال بالساب على القياء بالأعمال المطلوبة، وتدةيق الكثير من تلك الأسداف بنهاج، وبنسبة مرتفعة فيما الكثير من تلك الموانب الإيهابية، وأنه يجب أن يتم تدعيم كل ما من شانه بأن يعوز على القبول، تعقيق افضل تلك المستويات التي من الممن لما بان تمطي بما يمكن له بان يكون له العميته فني هذا الصدد. أنها المأساة التبي يعيشها العاملين فني طل تلك الأوامو الحارمة والقاسية التي تصدر، وليس سناك ما يمكن له بأن يعمل على إلغاءها، أو تجنب كل ما يحدثه من أخرار نظراً لذلك الوضع الذي قد نبعد بانه يسير فني المسار الذي فيه قرارات تصدر من قبل مؤلاء المسئولين، والذي لديمه السلطاته وعدم الدراسة المطلوبة والتطور الدخاري الذي من الممكن بأن يعيشه الأفراد في المجتمع. في خل تلك التطورات العديث التي تعدث، ونجد بانها تؤدي إلى حدوث ذلك التطور والنهوض بالمبتمع من طل تلك الأوضائم المترحية إلى أفضل ما يمكن بأن يصل إليه الوضع في معمله. أنما المتغيرات التي قد تؤدي إلى نشوء تلك الأوضاع التي قد يكون فيما الكثير مقبولاً، والعديد أيضاً غير مقبول، والذي قد يكون من جراء من قد يعديث فيه من تلك الصعوبات التي قد تؤدي إلى دلك العمل الذي ندن حياله. أنه قد يكون مناك من تلك الأعمال السملة وهي أحدار الأوامر والقرارات والمنع والتأنيب وكل تلك الأمور السملة والمينة،والتبي من المعن بأن يؤديما الكل، والتي فقط تعتاج إلى بعضاص من الدعم، والتأييد من تلكا لمستويات التي يمكن لهما

بأن تؤمن مثل تلك التحرفائه التي يمكن لما بأن تؤهى مثل مطا الدور المطلوب منما كما يبيم، وبكل تاك الطلاميات المنولة بديث يكون سناك خلك الضمان، مما قد لا يعتريه الذي يقوم بعدا العمل من خرر مماثل معضن أن يقع عليه بالتالي، ولخنه قد يصعب علينا القياء بخل تلك الأعمال التي من شانما بان تودي إلى التطوير والقياء بكل تلك الأعمال التي من شانما بان تعافظ على القياء بكل ما من شانه بان يطور ويسودي إلى التعسين، والمنافسة الشديدة، والتي يتم من خلالما القياء بالكثير من تلك الإنجازات التي نسعى إليها. والتي فريد بان نعمل على الوحول إلى أفضل ما يمكن له بان يكون عليه الوضع، وأن نتغلب على كل تلك المصاعب التي قد تواجعنا، وأنه عن خلال ما قد يته عناقشته، وحراسته، و القياء بكل تلك الأعمال التي من شانه بان تحل بنا إلى تعقيق تلك المستويات التي ناملما، وأن نندمع مع باقي فنابت المجتمع، وأن يكون مناك تلك المشاركات المهاعية، والتي من شأنه بان تؤدي إلى العديد من تلك الإصلامات التي نر عنب فيهما، وأن نقوم بما يتطلب الوضع، فني مدا النصوص. إنه لابد من إحراك الحثير من تلك العوامل التي تؤدي إلى حدوث تلك المصاحمات المهاعية، والتي قد بتفرد فيما أحد مؤلاء المسلولين بالأوامر التي قد تصدر، بدون وجم حق، وأنه لم يكن مناك من تلك الحراسات اللازمة التي تؤخي إلى محوث مثل تلك التطورات التي من شانما بأن تؤخي إلى التغيسير فني الإلتزاء بكل ما ينبغي له بأن يته وفقاً لما سو متفق عليه، وما يبيم أن يتم فني سحا النطاق الحيي من خلاله يته التعامل وفقاً لما مو مامول له بأن يأخط مساره الطبيعي في التعامل مع كل تلك العوامل التي لما المميت ما فسي القياء بكل تلك الأعمال والمعاء التي يجب أن تأخذ بعين الاعتبار، والتسبي يدب أن يكون عناك الملاءمة والتوافق الله ما يته فني مدا الإطار، وما من شأنه بأن يأخذ به فني مدا الصدد الذي ندن حياله. أنه قد يد دشم من مثل خالك التلاعب في القرارات التي قد تصدر ومن شانما بأن يأخذ بما، ولكنه قد يعدث ما سوف يعمشما، ويجعلها نبير خابته قيمة، وخاك من خلال ما قد يصده به الفرد من تلك الإجراءات وكل ما من شانه بأن يعرقك المسير، نعو سلوك خالك المنصع الذي نصل من خلاله إلى كل ما نامله وما نريد أن نعققه. أنه قد يعد ثمن خالك التقشف التلقاني والطبيعي مما مو غير متواجد من كل تلك العناصر الضرورية التي من شأنما بأن تبعل مناك من كل تلك النطوات التي من شانها بأن تتخذ وأن يته التعامل مع كل تلك الاعتبار الته بما يؤمل العاملين بالقياء بالدور الأساسي الذي من شأنه بان يكون له أسميته فني تنفيذ وإكمال كل ما سو مطلوب من تلك الأعمال المطلوبة، والتبي لما أهميتها فني تعقيق ما نريه، وكل تلك السمولة والباسطة المتوقعة، ولكننا قد نبط بأن مناك من يزيد من تلك العقبات، ويضع من تلك العراقيل، ما قد يؤدى إلى از دياد الوضع الدالى صعوبة على صعوبة، ونبود بأنه يبيب أن يتم التعامل مع كل تلك المتغير ابته بما يعتاج إليه، من العمل على استنداء كل ما من شأنه بأن يؤدى إلى التعامل بسمولة، والتعلص مما قد يعترينا من عقبات تضعنا فني الموقهم الصعبم والعرج، والدل قد يمر به العيد من الأفراد، والأشناص، وذلك من خلال ما قد يعدث من شمولية تلك البيئة، والأجواء المحيط ...ة، وسواءاً كانت طبيعية، وأو مستحدثه، فإنها بلاشك، سوف تؤثر تأثيرا سلبياً على مجرى الأحداث، ونجد بان مناك الكثير من تلك الدعوبات التي سوف تؤدي إلى حدوث ما من شأنه بأن يزيد الموقف صعوبة على صعوبة. وأنه قد يكون من تلك الغطوامة التي فيما الكثير من تلك القرارات التي تؤدي بدون أدني شك إلى مدوث تلك المواجهات بين معتلف تلك الأطراف فني المنازعات التي من شأنما بأن يعتد فما الصراع، والدي قد يعدث من الذكبات والكوارث، وليس إلى البناء والتطوير، من المنافسات الشريفة، والاجتماعات واللقاءات التي من خلالما يتم التعامل مع كل تلك المعطيات وأفخل ما يمكن من أساليب في هذا الشان.

#### الأساليب البالية الصارمة في معالجة القضايا المختفلة

أنه بدون شائد سوف يكون هناك من تلك النظه التي يبعم أن تتبع من أجل أن يتم القيام بأحاء للمساء والأعمال المطلوبة علمي

ا کمل و بده، ولکننا قد نبد بأن هناك من تلك المتطلبات التى سـوهم الا تأتى بتدهين المدهم المطوب کما يجب له بأن يکون، وإنما قـد نبـد

بأن صناك تلك القيود التي تعد من القياء بكافة تلك المتطلبات والاحتياجات الأساسية بما يسمع له بان يكون له أهميته، وما سوضم يحل بنا إلى تعقيق ما نريحه بان يته في هذا الإطار الحي نريح أن نلتزء بكل ما به من جوانبه المؤثرة والفعالة فني مواجمة كافة تلك العوامل المختلفة التي نريد أن نتعامل معساء وأن نقوم بكل ما له أهمية في القياء بما سو مطلوب في سكا الصدد. قد تنتفي الأسحاف العقيقة التي نريد أن ننجزها، وراء بعض تلك السياسات التي قد تتبذذ حيال بعض تلك الاتجاهات التي يجب أن يتم السير في نفس الطريق، والدى قد يصبع بعيد كل البعد عن ما مو مطلوب القياء به،وإنما قد نبد بأننا قد إبتعدنا عن روح الأمداونم السامية التي نريد أن نعمل من أجلما، وإنما قد أصبحنا مقيدين بكل تلك الإجراءات التبي وضعنها ونسجناها من حولنا، وأن نتهم فني الاتجاء الذي قد يأتي بالثمار التي نريدها فني ناية المطافع، من كل ما نقوم به وننجزه. قد يتخذ من تلك الإجراءات التي يتوسم فيما بأنما سوف تؤدي الكثير من تلك الأغراض المطاوبة لسما بأن تقمقق، وقد نبعد بأنها قد أحبيت بعيدة عن ما قد تم وضعه من أبل ذلك المدنف، وهذا الغرض الذي قد نبح بأنه قد أحيح فيه الكثير مما قد يحتاج إليه من تصديح للمسار، يديث يشمل كُل ما سوفه يتم القياء به من تلك الأعمال التي سوف تؤدي كل ما مو مطلوب من إنجازات نريدما بأن تتحقق، وأن نسيعي نصو الأنطاق نصو الأهضل، والقياء بكل ما معو مطاويم فني هذا الصدد الذي ندن دياله، قد نبعد بأنه هاك من تلك الإبراءات التسي تتذذ، والتي قد يسمل القياء بها، ونهد بأنه قد يصعب علينا القياء بما سو خروري، وم سه، والكل يريده بأن يتدقق، ولكننا سوف نعجز عن أداء مثل صدا الأعمال التي نسعي إلى تدقيقما، وانه سوف يدسب جصدنا سباء، وبحون أن نعقق كل تلك الأعمال المسمة والأساسية، وأنه قد تمغ التفريخ، لما سو غير مسم في سخا المسار الحي أصبح مناك من يسيطرون عملي زماء الأمور،ويمنعون القياء بأحاء الكثير من تلك المساء التي من شأنما بأن تسلع الكثير مما هو متواجد من شنون اما أهميتها، التي قد يشمل قطاع كبير من العاملين، والتي بلاشك تعتاج إلى أن يكون عناك خاك الإعتماء الفعال بما يتم إنبازه وتعقيقه فني عطا الشأن. أنه يتم القياء بـالكثير من تلك المماء الإحاءرية التي من شانه بأن تعمل على تدفيق بعضاص من تلك المماء التي قط يكون لما أثره السلبي على مهرى الأمور الأخرى المكملة،والتي منن شانما بأن تعود بالنفع والفائدة على العاملين، ولكنه قد يمددت من ذلك التعدى على الكثير من تلك المحالم من أجل محالم أخرى، وقد لا تيه معالجتما بالأسلوب الأمثل، وأنما سى تلك القرارات التي تتخذ من منطلق تواجد السلطة الطلعيات، والتي قد يتواجد في ما الكثير من تلك المساؤي التي قد تأتي بمان وذلك نظرا لعدم الاستمام والألفائم لما قد يعتاج إلى أن يتم أتمامه والاستمام به في المقابل، وعدم القيام بمثل تلك الأعمال التي من شأنها بأن يكون لما أثرها السلبي، عليب ما قد يكون عتواجد، بصورة معتاحة، ولكنه سوفه يتم البعد عن الكثير من تلك المسارات الأخرى التب كانت متواكبة وملازمة لما نقوم به، ونؤديه، وأنه قد أصبحنا في ذلك الوضع المدي قد ينذر بالنطر، ولكن قد نتخاضي عن طاك، حيث أنه مناك من اتلحمه، والتأييد لما تم أتناخه وأقراره وبدون مراعاة لما قد يتنج وينجم مسن أثاره السلبية، والتي سوف تؤدي إلى المثير من تحمور في الأواع، وما سوف يؤدي إلى مدجوث كل تكل العقرات،

والتي قد يعاني منها العديد والمثير من الأفراد، ونبد بأنه قد أصبح هناك خلك الوضع السخي نريسه بان يعود، ولكنه الطريق الذي لا رجعة منه، وأننا قد أصبعنا مقيدين بالكثير من تلك العطوات التي أحت بعضاً من تلك الأعمال الوقتية، وأصبعنا لا نستطيع بأن نطور أنفسنا، أو أن نشمل حتى نفس الطريق الذي سرنا فيه، والسطى من أجله تم التضعية بالنُّثير والنُّثير من تلك المعوانب الأيمابية، ولنَّنه تنظراً لمثل تلك القرارات الإحارية التب قد تصر وتتبد في شانه الكثير من الإجراءات، والتي تعول حون الربعة فيما، قد أصبعنا على عافة الماوية، والتبي نامل بأن ننبع منما. وأن نتعدى كل تلك المناطر والأخرار التبي بعدثت وأحبدنا نعاني من كل ما بما من صعوبات، والتي قد تؤهي إلى مدوش المزيد من تلك النسائر المباشرة والغير مباشرة، والتي قد تتكل من الكثير من بدل للجمود والموارد والثروات الطائلة، من أجل إعادة الوضع على ما خان عليه، فني السابق، قبل ان نسير في هذا الطريق الذي لم نستعد له، ولم نكن له مؤملين، وإنما قد يكون قد تم بحورة عشوانية، وأنه قد بدائت تطمر كل تلك الأثار العانبية الناجمة عنه، وأنه يعبم أن نستعمل على مراعاة لكل تلك المميزات التب كانت متواجدة، والتي تؤدي إلى تبسين الأوخاع، وتدارك كل لما قد يعديه منن متغير الته، والعفاظ على كل ل مما مو معروض ومالوض، ونبد بانه له أسميته فني القياء بالكثير والعديد من تلك المتطابات اللازمة والخرورية. في كل ما من شانه بأن يؤدي إلى تعقيق الأمداف القصيرة والبعيدة المدى. أننا قد نفاءا بالحثير مسن تلك الأحداث التي قد تنشأ بصورة تلقانية، ومن جراء الأمور الطبيعية التي تحدث من حولنا في عالمنا الذي نعيب ش فيه، بكل ما قد يؤدى إلى مدوث بعضاً من تلك النتائج التي يجب علينا بأن نتعامل معما بما سوف يعرد علينا بالنتيجة التي تؤدي لنا تعقيق لكل تلك الأعمال التي نريد بأن نؤديما في مدا المسار السدي نسير فيد، وأن نبديد عن كل ما من شانه بأن يكون له اسميته فني تدفيق ما نأمله من اعمال ته التنطيط لما، ونريد بان نقوم بتنفيذها، وأن نعقق ما قد تم الأعداد له، والاتفاق عليه، من أجل الوحول إلى أفخل ما يمكن له بأن يتعقق مسن تلك النتائج الإيبابية، والتي قد أصبعنا نشعر بها، وبها قد أصبع متوافر لدينا، وما قد جنيناه من هذا العلم السدى قمنا به. أنه قد يمدش من تلك الأمداش التي قد تنشأ فيما الكثير من تلك الصعوبات التي قد تؤدي إلى عرقلة ما نريحه بان يته وفقاً لما نعن عليه من تلك الأوضاع الماساوية التي قد نمر بما، وأنه قد يعدن من تلك الأمداش التي نريدما بأن تته وفقاً لما نريده من ما لدينا من معطيات لا أمميتما فني مدا النصوص. إن قد يكون هناك من قد يتسبب فني از دياد تلك المتاعب والصعوبات، ومن أيل ما ليس معروف ما هو السعوف، وأو الغرض الذي من أجله ته وضع كل تلك الإجراءات والاحتياطات التي سوف تؤهي إلى استعالة المعروج من تلك المازق التي قد أصبع يبد فيما الإنسان نفسه، وأنه قد يعاني الكثير من تلك المحاعب التي عالمت دون تعقيدة الكثير من تلك النطط والمماء التي قد كانت تته بصورة معتاحة في الماضي، وأنما قد أحببت صعبة وشانكة في العاضر، وأن المعاناة قد تبلور عنما ذلك الوضع الذي نبعد بأن فيه الكثير مما قد أصبعنا نعاني منه. أنه قد يكون أحدر تلك القرارات ثه الإهمال فني كل ما يته ته المنوض فيه، ونبد بأن الإهارة قد أحابها الكثير من التسبيب في القياء بالأعمال التي يجب عليها بأن تؤحيها بالأسلوب وبالشكل المناسب، وبعيداً عن ما قد يحدث من تلك المعاناة، وانه قد أحدب مناك مثل تلك الفرقة بين كل ما من شانه بأن يؤهى مدف المحدد لده، وأنده ينبغى أن يته البعث عن ما سوف يمكن له بأن يؤدى إلى التخلص من كل تلك المساوى المتواجدة، والتب اسبعنا نعانى منها، من جراء كل تلك السلبيات، وما قد أعتراه من قصور فني القياء بكل ما مو مطلوب وتعقيب ما ينبغي لم بأن يته، وأنه قد أصبع الوضع في لاية الصعوبة، وما قد تعقق له يؤدي الغرض المطلوب، وأنه لاب ح من البدش عن ما قد يؤدى إلى القياء بما يسمع له بأن يعيد الرونق والبمال إلى ء قد اعتراه القبع والمطمة. أنه

قد يددي من اللمبالاة المُثير، ونبد بأن من خان في السابق مستم من أجل تعقيق مصلعته، قد ترك الوضع الآن، وأصبعنا فني وضع فيه المزيد من المعاناة، وما سوف يترتب عليه الخثير من المشقة، وأنه يبب أن نحرك مــــذا بيداً وان نصل إلى تعقيق الاصداف التي نريدها، بالاسلوب الأمثل، والقياء بمعرفة خل ما سوف يترتب عليه الوسع، تدبت خافة المتغيرات والطروف الرامنة والمستقبلية. أنه قد يددبت من تغير لتلك الأوضاع الرامنة، ونجد بأن هناك من تلك الرقابة التي جعلت الحل رقيب على الحل، وأنه أحب الآخريس لا يودون أعمالهم بالشكل وبالأسلوب المناسب. وإنما نبح بان هناك التغير الذي قد مدث، وأحي إلى تغيير فني المفاهيم، وأنم لن يكون مناك ذلك المسار المعتاط الذي من خلاله سوف نسل إلى تعقيق ما نريحه ونأمله من ماء في مذا الصدد، وأنه قد أصبعنا فني خاك الوضع الذي يزحاد سوءاً عُل يوء، ولا نستطيع بأن نضع تلك العدود التي من خلالما يمكن لنا بأن نوقف ما قد از داد اشتعالًا، وتوهما من تلك الأوضاع التي تسوء، وأصبعت في هذا البانب اللي أل إليه، وقد يكون غل ما قد نتج، من جراء البعد عن التصرف السليم، وما نريده بأن يكون له ابعاده في ما قد تبدقي، وما نسعى إلى أن نكماء من أمداف في مدا الصدد. أنه قد يكون مناك العاجة إلى الكثير من تلك المتطلبات التي تؤدي دوره الفعال في ما قد يقبل عليه الراغبين في اقتناء واستعمال ما قد يتم إنتاجه، وانه يجبم أن يتوافر فيما الكثير من تلك الشروط، والتي تستوجب لما بأن تتوافر، وفقاً الانطمة والقوانيت المتبعة، وأن نصل إلى ما قد يعوز على القبول، وما سوف يترتب عليه من خطوات تالية في مدا الشان. أنه قد يكون هناك من تلك العوامل التي تستدعي بأن يكون هناك خاك الاستدعاء، ولمعرفة كل ما قد ته ونجه من مماء فني ما قد تم التعامل معه، وأنه ينبغي بأن يصدر ذلك التقرير الذي يوضع كل ما قد أصبح عليه الوضع، بعد تلك المستجدات، وما يجبم له بأن يته، وأن يتبع، وأن يسير فني الطريق المعدد، والذي من خلال مسيكون سناك تبعقين لما نعتاج الله من نتائج إيجابية، تؤحى لنا المدوم والغرض المطلوب منا بأن نعققه. إنه قد يد دات خلك التخلى من قبل بعض تلك الجمائم التي كان يتم الاعتماد عليما، متماثلة فني الكثير من تلك الأطراف التسي يكون لما ثقاما في القياء بالدور الكبير في تعقيق الكثير من تاك الإيدابيات، والتي قد تعتفى في عالة التخلى، والبعد عن ما قد كان مندمجاً فيه، وسطا قد يكو من جراء كل ما قد أصبع له اسميته وشانه، وأنه قد يعدث من المتغير ابته، وما قد يؤدى إلى إحداث خاك الدور، والذي يجب أن يتم الاحتياط له، وأن يكون مناك من تلك العناصر التي تساعد وتؤيد ما قد يته تقليصه، والتعامل مع ما قد ته التغير إليه، والقياء بكل ما سوف يعتاج غليه من متطلبات، وعلى أن نسير قدر الإمكان في نفس المسار، والذي يحل بنا إلى تعقيق العديد من تلك المنافع والمحالع التي كانت متواجدة، وأنه يبب أن نكون على بينة بما سوف يسفر عنه الوضع البديد من معطيات، لابد من أن نتعامل معما بالأسلوب والنظام المحيد المتبع، والبعد عن كل ما يؤدي إل محوث تألك المشكلات التي قد نبط بأننا قد أصبعنا نعانى منها، ونعتاج إلى الدعم والمعونة والقياء بما يستوجب له بأن يكون فني هـــــــ السع الذي نبن عياله. قد يكون هناك من هؤلاء الذين قد يجدوا بأنه قد اصبعوا يسيرون بدو رؤية لكما يدب له بان يغطط له، وأن يته وفقاً للاساليب التي نريدها بان تعقق لنا ما نريده بأن يكون، وإنما مناك من يندمج مع البمع بحون شعور، وبدالات لا إراحية، عما يعديت من تلك الأعمال والأفعال والتي قد نبد بأنما قد أحببت تصدر بعيداً عما سو منتظر ومطلوب، ويجب له بأن يكون، والقياء بكل ما نعتاج إلى أن نؤديه في سخا الصدد، والطي ندن حياله. أنه قد يكون عن مؤلاء المسئولين الذي قد يجدوا بأنهم قد أصبدوا فني مواقع السلطة، وأنهم ليس لديمه ما قد يستطيعوا بأن يقوموا به، و أن يؤدوه بها سوف يعود بالنفع والفائدة، على العمل والعاملين، إنما قد نجد بأنهم قد يستندموا مثل تلك الطلعيات، من أجل القياء بما يبرزه م في المقدمة، وأنهم بعيدين عن كل ما

قط يعنى منه العاملين، وما قط يكون ليحمه من متطاباته، تعتاج بأن تنفظ، وبأن تلبى، و أنه ليس مناك من تلك الأساليب الفعالة والناجعة، والتي من خلالما، يمكن التوسل إلى حلول لحل تلك المشكلات. وأنه قد أصبعنا في صدا الوضع الذي يسوء يوماً بعد يوم، ونجد بأنه قد انقطعت شل تلك العلاقات التي قد متواجدة في السابق، وذلك من جراء ذلك المد البحيد، والذي إنبرفنا إليه، وقد تم التخدية، بما قد يكون له أهميته، والقيام بالكثير عن تلك الإنبازات، والتي قد تستوهبم أن يحُون مناك ما يؤدي إلى تبعقيق لما نامله، وما نريده من طمو دايتم. نسعى غليما، والتي قد فقدنا، كل تلك المقومات التي كانت متواجدة لدينا، وأنه قد ته استنداء للكثير ن خلك المنداع، والمناورات، والتي أحت إلى مدات مثل تلك المتغيرات، وعدم العودة إلى خما خان عليه الوخع في السابق، من كل تلك المقومات التي كانت لما أهميتما، التي افتقدناه كثيراً، وأصبدنا، في الوضع الذي يرثب له، من جراء عدم التفسم، والمناقشة، إتها المثل تلك القرارات البماعية، وإنما سو قررارات فردية، وتحدر بحورة شخصية، وبعيداً عن أياً من تلك الدراسات والأبدائك، ولمعرفة ما قد يسفر عنه الوضع فني المستقبل، مما قد تم التعامل معه بمثل تلك الاساليب الصارمة، والبالية، والتي لا تعقق ما نأمله ونصبو إليه، ونريد أن نعققه. أنه قط تغرض علينا الكثير من تلك الامور والاوخاع التي يجب علينا بأن نقوم بأحاء كل متطلباتها، وثم نجد ببأنه قد ته حدوث الكثير من تلك السلبيات، والتي تته بصورة تدريبية، وبديث أن تتلاشي ببط، ثو نبد بأنه مناك مسن احبع يطالب بما كان متواجدا، وأن الأوخاع والأحداث قد تبلورت عن كل تكل المعاناة التي وجدنا بأنه قد احبعت مريرة الوقع، وأنه أن يكون هناك ذلك التغيير إلى الافخل، مما قد أحبع الوضع عليه. إنه لابد من القياء بكل تلك المهاء والأعمال التي سوف تؤهى إلى إزالة كل تلك العقبات من طريقنا، وأن نعمل على أن نؤدى كل تلك الواجبات، والتمتع بكل تلك العقوق، وأن نسير في هذا الطريق الذي يصل بنا إلى تعقيق كل ما نسعى عليه من تعقيق الاصداف التي تمت مناقشتما، والاتفاق عليما، وا، نبدل قصارى جمدنا من اجل التوصل إلى ها نريحه بأن يتعقق، وأن نؤهى كل تلك المعام والنطوات التي تلزمها، وأن نعقق كل ما نريحه بان يتعقب، وأن نتوخى كل العيطة والعطر فني ما قد نندمع فيه من كل تلك الأعمال التي تتطلب المغامرة، والتب قد تكتنفها المعاطر، وبأنه يجب أن نعرفه كل ذلك، وأن نسير وفقاً لسخا المفسوم، وأن نؤدي ما علينا، وأن ناخذ ما لذا، وأن نعطى كل ذي من من منه. أنه يبب أن يكون سناك حانما تدنين العدالة فني التعامل مع كل تلك الأطراف، والتي من خلالما، سوف نحل إلى العصول على الكثير من تلك المنافع والفواند التي سوف تتربت على خاك.

## الأعمال الهنتظهة والجداول والهستجدات

قد يكون هذاك العديد من تلك الأعمال والمماء التي يتم القياء بما وفقا لمنمع مدحد، وهذاك من تلك البحاول التي يتم المنوض الاسترشاد بما، والالتزاء بما، وأتباعما، والقياء بكل متطلباتما، والنوض في تلك المبالات التي يبب أن تته وفقا لما سوف يكون عليم الوضع

الذي نريحه بأن يكون، والنوض فني كل ما قد يؤدي إلى تلبية لما نريحه أن يتبقق. أنـم قد يعديث مناك ما يتوافق وما يتعارض مع ما سو متبع ومعمول به، ووفقا للنظام المعدد والذي قد يكون معروفا لدى الغالب والأعم، وإن لم يكون الكل، على علم بذلك ولديم النافية لما يحور ويعدث من تلك النطوات التي تتنظ في محا السبيل، ومحا الصدد الذي نعن حياله. إنه قد يكون مناك خلك النظاء الأوجد الذي قصد يكون فيه الكثير من تلك الصعوبات والتي قد لا يته بعثما والنوض في عمارما، والتقصي عن كل ما يعتاج اليه من تنفيذ الأعمال المطلوبة والتي سوف تتوافق مع الوضع القانه، والقياء بالكثير من تلك المتطلب الته والإمتياج الت الأخرى التي قد تكون مطلوبة، ولكنه قد يكون مناك ذلك الأسلوب الغاشم والدي قد لا يصل إلى تلك المستويات التي من خلالما يمكن أن يته معالجة لما قد يكون مناك متوافرا من نقاط الضعيف، والتي سيوض يسعب التعامل معماء والتي سوف تعتاج إلى القياء بكل تلك الدراسات والأبعاث والتعاليل اللازمة كمذاك في هذا المنصوص، وأن نعمل على التخلص عما قد يعانى منما الفرد والدماعة، ونستخلص كل تلك النتائج الإيبابية والتي من خلالما سوف نؤدي عل ما نريده بأن يته وأن يكون من بلورة الحل تلك الأعمال التي سوف تساعدنا كثيرا على القياء بتلبية لكافة تلك الاعتياجات والمتطلبات التي قد نبدها خرورية واساسية في سخا السبيل الدى ندن بصدده. إنه قد يددي بأن يتطور الوضع إلى مدوية من تلك المتغير ابته والمستبحات والتيبى قد تعتاج إلى أن يكون مناك بطل لبعض تلك البموط التي سوف تستوجب أن يكون مناك من تلك المعطيات التي نعتاج إلى أن يتماثل ويتواكب معما، وأن يتم التعرف على كل ما قد ينبه عنه من أثار د تكون إيدابية قد تكون سلبية، وأنه فني كلا الدالتين سوف يكون ماك إجراءات تتنظ فني مدا الشأن، من أجل التعامل مع تلك النتائج التي قد تبلورت عنها الأوضاع، والتحرف عيالها بها يسمع الأمر بذلك والقياء بها يستوجبه الأمر فني هدا الصدد، والتوصل إلى أفضل ما يمكن له بأن يكون عليه الدال في منتلف الظروف التي قد تتغير بصورة سريعة أو بطيئة اعتماحا على ما سوف يتم في سطا المجال من متغيرات على الساعة سوف تساخط شالما الطبيعي و المعتاد، مما سوفته يكون عليه الوضع فني سخا الصدد. إنه قد يدد ثمن تلك المتغير ابته التي قد نبد بأنما سوفت تؤهى إلى حدوث الكثير ن تلك المتناقضات التي يجب السيطرة عليما، ومعرفة ما مو أفضل تلك القرارات التي عن الممكن بأن تتخذ حيالما، وأن نعمل على وضع كل تلك النتائج التي سوف تتبلور علنا، في البانب العيادي، والتعرض على كل تلك العناصر التي قد تكونت، وما سو الشكل البدي الذي قد نشأ من خلال ما قد تم إختياره، والسير فني هذا الإتباء، وما سوف يكون من تلك المتغيرات المستقبلية التي قد تعديث، والتي سيوف يترتب عليها الكثير من تلك العوامل التي قد تويد والتي قد تعارض. إنه قد يتم اللبوء والتعامل مع بعضا"ص من تلك الوسائل والأساليب والحديثة من أجل المروب من كل تلك المشكلات التي قد يعاني منما الفرد والجماعة فسي الوقبت الدالي، والتي سوه يته التعامل معما بصورة مركزة ومكثفة، وإخا كانبته ناجعة، وسملة ومريعة ومبسطة، وتؤدى إلى تعقيق افضل تلك النتائج التي بمكن التوصل إليما فني سكا الشان وسكا النصوص والتي قد يعمل على أن يكون مناك من بحل الكثير من تلك الجمود والوقت والموارد المتاحة، ومن أجل التوصل إلى الإلماء

ولحل تلك التفاصيل والبيانات الخرورة والمسمة فنى سخا الصحد. إنه يبيم أيضاً بأن لا يعدي خلك التأثير السلبى على الوضع العالى، وصل تلك الأساليب والنظم المتبعة، من أجل التغيير من ما سو متواجد إلى ما سوف يستبح ويستبحر من بميث ما سوف يؤدى إلى بحوث تعويلات صبيرة فنى النظام المتبع، وما سوف ينشأ عنه الوضع في العاضر والمستقبل. أنه يبيم أن نعافظ على ما لدينا، وأن لا نفقد ما قد أعتدنا عليم، وأنه يبيم أن يتسم التعامل المحذر واتبناط على الازمة فنى مواجهة ما قد يؤدى إلى مثل تلك النتانع التسى سوف ينعك س المنارسة والسينة على مبعل الوضع، والذي قد يفقد المثير من تلك البوانسيم المضيئة التسى المنابة على مبعل الوضع، والذي قد يفقد المثير من تلك البوانسيم المضيئة التسى كانت متواجدة، وأنها قد لا تعود بعد خلك، ونصع يرثى له، مما قد آل إليه الوضع.

#### الأوقات المناسبة، والقرارت الملائمة والمستجدات العادبية

القياء بمعرفة ما ينبغى له بأن يكون وفقاً لنظاء معدد، وإتخاط له، والتي من خلالما سيته الإلتزاء بكل تلك المواصفات القياسية والتي ستكون لما اثر الفعال في التعامل مع كل ما من شانه بأن يكون له أعميته في إتناذ اللاء حيال معتلف ما لكانت والأوضاع

المناسبة. أنه قد يمر من تلك المراءل المعبة التي قد تدتاج إلى أن يكون مناك الخطوات العناسبة التي تتخذ حيالما، وأن يتم التعامل مع كل تلك المتغير ابتم بالأسلوب المناسب لم لذلك، وأن يكون هناك من تلك العوامل المناسبة التي من شانما بأن تساعد على توخيع كل تلك الأمحاض التي سوف تتبذذ في مذا الصدد الذي ندن دياله. إن الدالات التي قد تعديث من براء بعضا تلك التصرفات التي من شأنما بان تؤدى إلى القياء بما سيغير الوضع من حالة إلى أخرى، ولابد بأن تكون في المسار المعدد لذلك، وأن نبذل قداری جمدنا من التوحل إلی ما يسمع بان يساعد علی مواكبة كل ما يتطلبه المجتمع من تلك الأمور والأوخاع التي سوفت يكون لما المميتما وشانما في معالجة المشكلات التي سوف تؤثر باياً من تلك الأوضاع التي سينتاج إلى أن نتأقلم معما، وأن نداول بأن نتجنب تلك المصالع التي قد تبني بناءًا على اعتبار التم أخرى قد ترتبط بها، ونجد بأنه سوف تؤثر فيما بأسلوب أو بأخر، وما سوف يعدد تلك المعايير التي من خلالما سوف نحل إلى تلك المسارات التي نريد لما بأن تكون معددة، ونستطيع بأن نغرج مما قد أصبعنا فيه، من تلك الأوضاع التلي لا نريدها بأن تستمر. أنها العوامل المنتلفة والتي قد يستغلها البعض أفضل استغلال ونبع بأنه سوفم يكون مناك خالف المسار الذي نريد بأن نتخطى كل تلك الصعوبات والمتاعب التي قد نقاسي منها، وأن هناك من الكثسير من تلك العقبات التي قد تواجمنا، ونجد بأنه لابد من المنروج مما قد أل إليه الوضع، ونريد بأن نغير من الطريق، وأن نسلك غيره، وإلى الوجه التي نريدها بأن تكون، والتي سوف توافق إعكانياتنا. أنه قد يعدث خالت الاستغلال لما قد يؤدي إلى احتجاز ما قد يكون له أسميته في التعامل مع ما نأمله ونريده مـــن كــل تلــك المعطيات التي سوف نجع بأنها قد أحبحت تمثل أسوء حور مما أل إليه الوضع، في تلك الظروف التي قد اصبحت تواجعنا، وأحبعنا نعاني من كل ما بما من تلك المحاعب التي نريح أن نتخلص منها، والتي سوف يكون سناك ما يؤدي إلى تزايدها، وليس إلى تخاؤلها، واحتفائها. أننا قد نجد بأن سناك ذلك الذي أصبع يعيـط بنـا من كل تلك العوامل التي يبب علينا بأن نتعامل معما بالكيفية المناسبة والتي من شانما بان تودي الحور المطلوب منها، فني القيام بكافة تلك الأعباء التي من شانها بأن تعمل على القيام بكل تلك الأحوار التي سيكون لما أهميتما في تلبية كل تلك المتطلوات الخرورية والأساسية في حياتنا، وما قد يكون متواف را بشتي الطرق والوسائل التي يمكن من خلالما التعامل مع ما يمكن له بان يكون فعالًا في كل ما نريحه بأن يكون فسي مدا السبيل الذي نسعى إليه. إن البعض قد يتديل بسورة مقززة في تسرفاته الآخرين، والتي سوف تعتبر حنك مشيئاً في ما يقوم به الأخرين من تلك التصرفات التلقائية، وأنه قد يعدث من تلك الدوافع التي من شأنها بأن تعمل على ان يكون سناك التأييد والمؤازرة في ما قد يتم القياء به من تدخل، والتي من شأنما بان تعمل علي حصول تلك الاستفاحة والتي قد يكون لما أهميتما من تلك الأطراف التي قد تصرفت مثل محم التصرفات، مـن أجل المصول على المكاسب الشخصية والمنفعة الخاصة. أنما قد تعديث من جراء عدم توافر المروارد المتاحسة، وكل تلك المصاحر التي من شأنها بأن تبعل مناك تنوع في استغلال الفرص، وإنما مو أتباة واحد سوف يتد سلوكه، والعمل فني صحا الاتجاء، من أجل تحقيق كمل ما من شأنه بأن يؤدي إلى الإستفاحة القصوي مما قد أصبح

المعايير التي مي متواجدة، وخاك نظراً لأن التيار قد يحون أقوى من حل ما لدينا من قبوي للحمود، وأن سناك من تلك العوامل التي تؤدي إلى حدوث مثل تلك المتغير ابتم، وأن المواجمة قد يصعب التعامل معام، والتغلبم عليما، وأن يتم الحمود أماء كل ما قد يعصف بنا من أسواء، وكل ما قد يعتري الطريق الذي نســـلهم بها يؤخى إلى محوث المزيد من الصعوبات والمتاعب التي من شأنها بأن تكون مي ميرة العثرة التي تعترض طريقنا، والذي فيه نريد بأن نقوء بالكثير من تلك الإصلامات وتطوير لما هو متواجد، وإنشاء لكل ما له أهميته وفاعليته في النموض بالمجتمعات إلى أفضل ما قد يصل إليه من إنهازات نسعى إلى أن تتواجد، وأن تتوافر لدينا، وأن نستفيد منما، وأن لا يكون عواقبما الوخيمة مترتبة عن نقصان الكثبير مما قد بفقدما أسميتها وحورها الممه والفعال في القياء بكل تلك الغطوات الإيبابية في معتلف المبالات من أفضل ما يمكن الوسول إليه من تعقيق لما نريحه بأن يتعقق من خطط تمت مسبقاً، وما سوف يتم التخطيط له مستقبلاً، وأنه يجب أن نحرك جيداً بأن هناك الكثير من تلك الاحتياجات التي ينبغي لما بأن تلبي، وأن يتهم إشباعما بالأسلوب المناسب والملائه والمتبع فني مثل تلك الظروف والدالات والأوخاع. أنه قد يمدئ قصور من بعض تلسك الأطراف فسي القياء بأحوارها بما يبيم له بأن يكون عليه الوخع، ونجد بأن الطريق الذي نريد أن نسلكه قد أحبح علسي بالمعابم والمتامات التي قد تعديم من إنتكاسه خطيرة لما قد يؤول إليه الوضع الذي ته التوسل إليه. أنه المعاولات الذه قد يبدلا البعض من أجل التوحل إلى تعقيق ما يصبوا إلى الأفراد في هذا المجال الذي قد يسلكه، والذي فيه تبعقيق للكثير من تلك المنافع التي سوف يعود أثرها على العيد من تلك الجوانج التكي نريدها بأن تعزز بكل تلك النتائج المشرفة التي سوف نعققما من أعداد جيد لكل تلك المخطوات التسبي سسوف نسلكما، ويكون هناك ما قد تم العمل على تعقيقه وإنجازه، والإستفاحه منه. أنما الطبائع البشرية التي لا تكتفسي بما قد ته التوصل إليه، وأنها سوفه يكون هناك دانها السعى ندو الوصول إلى تحقيق المزيد والمزيد مما يرغب الفرح والمجتمع، بناءاً على تنوع كل تلك الإحتياجات والرغبات التي من شأنما بأن يكون لما أسميتما في بلورة الأوخاع إلى تلك النتائع التي قد تعققته، وما ته الوصول غليه من تلك المستويات فسي تعقيس تلك الرغبات والمتطلبات أساسية أو كمالية. أنه عادة عقد لكل تلك المقارنات المستمرة لما يحدث من حولنا من إنجازت يجب علينا بأن ننسخها، وأن نتخذها قدوة لنا، فني كل ما نقوم به من خطوات، وأنه بذلك سوف، نفقد التنوع التميز لما قد يعتاج إليه المجتمع من تعقيق لكل تلك الجوانب الأخرى التي يجب أن تتواجد فيه، وأن لا نصدم كل ما قد يعترض مع رغباتنا ومحالمنا، وأنه ما نقوم به من إنهاز فمو النط الذي يهبم على الكل بأن يسلكه، وأن سطوك اتباعاً مغاير يكون له مشاقه وحعوباته، والذي قد يكون ليس لطبيعته، وإنما نظراً لعدم توافر الدعم، والتأييد لذاك، وإنها أيضاً لنه قد يعدث معاربة لما قد ينالهم ما قد تم الاتفاق عليه، والتغطيط له. إخاً فإنسما الصعوبات التي قد تتواجد بدفة تلقائية، والسعوبات التي قد تفتعل والمداربة التي من شأنما بأن تقوض كل ما قد يسلك إتباعاً مغايراً لما يجب له بأن يكون، على نفس مذا النمط، وفي نفس مذا الطريق.

عليه الوضع من تلك المتغيرات، والتي قد تؤهي إلى تقويض نظاء، والنموض بنظاء أخر. وانه الأساليب التسي تتبع من أجل أن يتم العصول على كما سوف يؤدى إلى بعضاً من تلك الأطماع الدنيوية والتي من شانما بان تعمل على تعقيق إنباز والطبي سوف يكون له تكاليفه بالباهظة، وأنه يبدء أن يته تـــدارك الموقه بالأسلوب والصورة التي من شانها بان تعلم على العفاظ على على الله المقومات والتي من شانها بان تحدم البنيان، وأن يؤدى إلى أن يكون مناك إتداط للقرارات التي من شأنما بان توطد كل ما من شأنه بأن يكون له أمميته فسي الترابط وتوطيط العلاقاتم، وأن يتم التباحل وبحلًا من الاستفاحة التي قد يكون من شانما بأن تتجه إلى جانعم أو طرفت واحد، وأنه يبيم بأن يكون هناك تلك العلاقات والتي يته بناءها على معرفة كل ما من شانه بأن يعافظ على معتلف الله المباحى والقياء والأسس التي من شانها بأن تنهض إلى أفضل المستويات الممكنة، والبعد عن كل تلك الأحقاء والبغضاء والذي قد يطمر تدتم أياً من تلك الصور المنتلف لدى الأفراء والجماعات، والتي قد يعديه ما يؤدي إلى تعزيزها، وأن أن يكون هناك م من يعمل على إثارة كل تلك العوامل والغرافز في تلك الأطراف، وما يؤدى إلى التحمور النطير الذي من شانه أن يؤدي إلى المحدم وليس البناء، وإلى التقويض وليس إلى الوطيد. قد يعديم من تقلب الأوضاع المعتادة بسورة تدريبية ونبعد بأن هناك الكثير من تلك العقبات التي أصبعت متواجدة، وأنما قد لا تكون متواجدة في السابق، وأن المعاناة التي قد نشعر بما قد تؤدي إلى محوث المزيد من تلك التحمورات في الأوخاع التي نريد لما بأن تزول وأن تعتفي من عالمنا الدي نعيشه ونعتك به، وأن نسير فني ذلك الاتجاء الذي نامله بأن يكون له أهميته فني تعقيق الكثير عما نريحه له بأن يكون من تأدية المساء التي نقوء بما، والمحالع التي نسعى لما. أنه قد يحبع سناك من تلك القوى التي من شأنما بأن تؤدى إلى مدورة تلك التغيرات في الموازين، والتي يبب أن تظل كما سي عليما، وأن نعله على تطوير كل مـا من شانه بان يؤدي إلى التخلص من تلك المصاعب التي قد تواجعنا في القياء بها هو مطلب وب عنا من أحاء المجتلف الأعمال والمعام التي سوف تدافظ على كل ما لدينا من مقومات، وأن تلبي وتحقق رغباتنا والتي يجب أن توضع الأولويات لما، وبديث يتم البدء فني كل ما له الهميته وشانه فني القياء بما يجب له بأن يكون مسن إحسالج وبناء فني سخا الصدد وسخا الشأن. قد يعدث ن تلك التصرفات التي قد تبدور على البعض، والذي يدب أن يته العمل على وضع العمايات اللازمة لذلك، والوقاية من كل ما سوف يؤخى إلى بلورة الأوضاع إلى ما نأمله وننشحه من تلك الطموعات التي نسعى إليما. أنه قد يعدث من تلك المواجمات القوية والغطيرة والتي من شانما بان تعمل على تغير في الأولويات وترتيب جديد الأوخاع العالية، وأنه سوف يته حدوث بعضاً من تلك النسائر التسي من شانما بأن تقوض ما قد تم إنجازه، وأو ما قد يتم التنطيط له، من أجل القيام به، وبتأحية الممام المطلوبة فسي سطا الصحد، وأن نسير فني الإتباة المعدد بعيداً عن كل ما قد يؤدي إلى مدوث ما يؤدي إلى تعقيق خسائر يتكبدها العديد من الأطراف، والتي يببح أن يناى عنما الكل، والعمل على توفير الرعاية الازمة لكل ما من شانه بان يعافظ على كل تلك المطالع المتباينة، وأن يكون هناك مراعاة لكل تلك الأوضاع التسي سلوهم نعتساج إليها، وأن نحل إلى تلك المستويات التي سوف تؤدي لنا الدور المطلوب منا بأن نحل إليه، وفي المنافسة بين كل ما سوونم يكون مماثلًا لما نؤديه ونقوء به من مماء، وتنفيذ الأعمال المتتافة التي وضعما في مدا القالب الذي سو متواجد أمامنا ولدينا. أنه يجب أن يتم المتيار الطريق الذي نسلكه بكل الديطة والعظر، بديث أننا قد نبؤ بالفشل، ونجد بأنه قد يصعب علينا التعامل معم منتلف تلك المتغير التم، وأنه سوفت يكون سناك الكثير مسن تلك المساوي التي سوف نتعرض لما، ونعتاج إلى أن نتخلص منما، وأن نتفاحما، فلا نستطيع خاك، وأن الطريدة الوعر سوهم يكون أمامنا بعيث يصعب علينا بأن نعافظ على الكثير مما مع لحينا، وأن نبق ي على على الدائد

# أنها الطبائع البشرية

العلاقات البشرية صعبة وفيما الكثير من تلك المواحفات المتغيرة، والتي تمتلف من فرد إلى أخد، ونجد بأن المحميح لديهم ما سو أيبابي، وما سو سلبي، وأنه العلافقات التي تربخط البشر بعضمكم البعض، ونجد بأنه سناك من تلك التصرفات التي تبدر من فرد، والتي قد لا تكون متعمده، ولكنما بلاشك قد تعدث تأثيرا معاكسا أو متوافقاً لدى الأخرين، وهنا إذا كان مثل تلك التصرفات أيبابية فأنها عادة ما تكـــون لما أهميتها بالنسبة الأوخاع العالية، والتي قد يترتب عليه الكثير من تلك الأتباها التي قد يسلكه البعض، أما بصورة مؤقت، وأما بصورة مستمرة. أنه قد يعدث من تلكالأعداث التي تؤدي إلى تغيير التفكير من جمة إلى أخرى، ونجد بأنه لابد من أتناذ ذلك الطريق نفسه، ووإلا فغنه سوفم يكون هناك من تالكًالتكالعاقبة الوخيمة، والتي لا نستطيع أن نغرج مما قد وقعنا فيه. أنه تلك التصرفات التي تنبع من منطل السلطة والقوة والتي نبد بأنسه تفسر ض السرأي والمسار الذي ينبغي لنا بأن نسلكه، وأنه سوهم لا يكول هناك إلا ذلك الطريق الذي لا خيار سواه. أنها أنعكام تلك الغيارات التي من الطباع البشرية والتي تريد أن يكون لديه من العرية في الأختيار ما يشاء، وأنه قد يعث من تلك الأمور التي قد نهد بانه قد اصبعت تزداد صعوبة، وأنه لا منرج مما قد ال إليه الوضع، ونعتاج إلى أنغير من طريقة التغيكير، وكل ما من شأنه أن يساعد على أتاحة الغرصة للقيام بالكثير مسن تنفيد تلك المتطابات وتلبية لمثل تلك الأحتيا بارت التي تواجد، والتي توضع موضع البعث والنمية بمكان، من أجل التعامل بما يسمع له بأن يكون من المسم له بأن يتم التعامل معه بتلك الأشكال والطرق الملزمة والمناسبة للوضع العالم. انها الأوخاع التي قد تعديث فيما من تلك المازي ما يؤدي إلى تعكير حفو العياة، والتي قد يصحبح فيما مــن المعاناة الكثير، ونحتاج إلى أن نعملعيل القياء بما يسمع لنا بأن نسلك الطريق الذي يحل بنا إلى التعامل مع كل تلك المعطيات المتواجدة لدينات. أننا قد نجد بأننا قد أحبدنا منعزيلين عن المجتمع، وأنه لم يععد سناك ذلك الأجتاك الذي كان متواجدا في الماخي، وأن الدياة أصبحت أشبه منها بالموت، وليس هناك غير ذلك الأسولب المأسواوي في التعامل مع الأيام بما قيما من ملل، ونمط كله يسير في الأنغماس بالما دياتم، وليسس مناك تلك المشاركات الفعالة، والتي من خلالما يمكن لنا بأن نعافظ على كل ما أنجزناه، وأن نعمل عيل أكتساب المزيد من لتط الدياة الاجتماعيةو لتى فيم التفكير في الأوضع المحتلفة في المجمتمع وكل ما يمكن له بأن يتم بأفض حوره، من حيث ما نريد أن نسعى إلى نعققه من تلك العلاقات الأنسانية والأجتماعية التبي بين الأقضراد والجماعات، وأن يكون مناك الكثير من تلك المكتسبات التي نستطيع أن نعلم على تعقيقما، وأن نعظى بما قد بعود علينا وعلى المبتمع بالنفع والغائدة المرتباة. أنها الأوخاع القاسية والمريرة التي قد نمر بما، ونجد بأنه قد أصيعنا في تلك العالة المتأزمة والتي نريدها بأن تتغير إلى الأفخل، وأن نبرز كل ما ليدنا من مسارات و المجاريات، وأن نتخلص من كل ما قد يكون ليدنا من سلبيات ومساوى، نريد لما بأن تهزول ، وأن تعتفي من حياتنا. أنه لن يتبعقق شي بدون تلك العلاقات التي يجب لما بأن تتكون وأن تتنامي، وأن نعط على كل منا نريده لم بأن يكون في هذا الصدد، والذي من خلاله سوف، يتم العمل على الفوز بالكثير مـــن تلـك العنــاصر والمقومات التي من شانما بأن تبعفظ على الكبر مما سو لدينا، واكتساب المزي مما قد نعتاج إليه، فـــى حياتنـــا الفكرية والأدبية والعليمة وكل ما من شأنه بأن يقوى من مركزنا فني مبتمعنا، وعصرنا الذي نعياه، وأن العياة ليست طعاء ومأكل ومليس، وأنها سناك الكثير مما يجب أن ننتسيه، من حيث ما قد يحتاج إلى توافر المجتمع مثله عثل باقي المجتمعات، وأن نعمل على الترابط بين كل تلك الجوانب التي قد نمتاج إلى أن نعمل على تطوير ها، والتعامل الفعال مع كل ما من شانه بأن يؤدى ذلك أندور المطلوب منا بأن نؤديه، وأن نسعى جامدين بأن نعقق خانماص الخير فيما نسير فيه بأفخل ما يمكن. أنه قد نهد بأننا قد أتبعنا في الطريب الناطئ الدي لا نريده وأنما يبب علينا بأن نعمل على توافر كل تلك العانصر التي من شأنما بان تعمل على توفير الدياة الأبتماعية الدقة، والتي سوف تصل بنما إلى أن نكون دائما في الجماعات والتي من خلالما يمكن لنا بأن نندمج

في تلك المجتمعات التي نستطيع أن نحل فيما إلى تدون التواحل بين الحثير من تلك الجوانب التسم نريدها بأن تقكون، وأن يكون لدينا التباحل الفكرى والتواصل الوجداني، وفي نفس الوقت تباحل لكرا، والأفكار ومناقشة المواضيع المختلفة من خلال تلك القنوارة الشرعبة التي يمضن لنا من خلالما تخوين تلك الطلام القويسة والمتواحلة، والتي يهكن لما بأن تؤدي الغرض والدرو المطلوب منها بأفضل ما يكون لمسا شأنه فسي مكا الصدد. أنه قد يتم التنبؤ بما قد ينجم عنه الوضع فني المستقبل من خلال الكثير من تلك المؤشر ابتم التي قد تـــم التعرف عليما، وأنه قد نبد بأننا قد أحبهنا أماء أحى الوسائل التي قد يتم التعامل بما، الما أنه قد يتم التعالمل مع قد يعديه في المسشتقبل بصورة مناسبة وملائمة وتكون من العل المناسب لما قد تم استخلاصه، أو أننا قد نبد أننا قد أصبعنا أمام حعوبة كبيرة وأنه يحعب التعامل مع ما قد تم أستدداثه، وأنه لابد من أن نجد المعزج مما قد مديث، والوصول إلى ما سوف يؤدى إلى تلك المالة التي قد يتم التوصل إليما، ونريدها بأن تخون خُما قد ته التوقع له. والعمل على تفادى كل ما قد نتج من تلك المتغير التم الشديدة الصعوبة، وأن نعمل على الدر اسة اللازمة والتي من خلالما يمكن أن نعالج ما قد تم الوقوع فيه من تلك المتامات والصعوبات التي قد تمدُّون قد نشارته نظرا لما قد أسفر عنه الوضع المالي. أنه قد يكون صناك من تلك العوامل التهي تسودي إلى محدوث المسائر التي تريد أن تعمل على تفاديما، وأن نفرج 🖖 الهائب الذي يبعدنا عما قد حدث مـن مشـكُلات قـد وقعنا فيما، تعت أيا من تلك الطروف التي قد تبديث من جراء تصرفات تلقانية متعمدة أو غير متعمدة، وبصورة غير مدروسة وبدون توقع للعواقب التي قد تنشأ بعد ذلك لاحقا. أنه قد يتم توخي المدر والعرص، ولخنه قسد يبديت من تلك العقبات أو عدم الملائمة من خلال ما نريده بأن يتم وفقا للأساليج المتبعة، وأن نصل إلى تلك المستويات التي من خلالما نستطيع أن نكون على المستوى التنافسي بيننا وبين الأخرين، وأن نستطيع بأن نواكيم المجتمع، وكل ما فيه من تلك العلاقات التي يجب أن تم الأندما جع فيه، يحيث نكون في الوخع العلى يسمع لنا بأن نؤدى الدرو الأيبابي المطلوب منا، في النموض المبتمع، من العالة التي مو عليما، وإلى أفضل ما يمكن من والابع تكون لما فعاليتما في التماشي مع التطور ابت التي قد تعديث، وخُذل في نفس الوقيم المعافظة على ما قد تم التوحل إليه من تلك النتانج الأيبابية، كما ينبغى له بأن يكون الوضع الذى قد أنحمبنا فيه، ونريد بأن نؤدى كل ما مو مطلوب منا، وبالشكل المناسب وتدقيق افخل تلك التصرفات والتي ينعكس أثر ما وفاعليتما على كل من لم علاقة رحفة مباشرة وغير مباشرة قدر الإمكان. أنما التصرفات التي قد يتدخله الكثير ن تلك المباسا لما قد تم أنجازه وتحقيقه، وأنه النبر ة التي سوف تؤدي دروا مسما وجوسريا في معرفة ما سبى ردود الفعل التي قد تنبع من ما قد يعدث من الأطراف الأمرى، نظرا العديد من تلك العناصر والعوامل المصاحبة. وبناءاً على النطباع والمنبرة السابقة والمكتسبة، والتي سوف تبديث من تلك التصرفات التلقانية، وما قد يكــون غير صعيع، والحنه قد يكمون معتادا مالوفا من تلك الأطراف، وفي مثل صده الطروف التي قد تتماثل في ما قد عديث فني الفاخين، وأنه يجبد أن نعمل على وجع العفايات اللازمة لذلك، وتجنب كل ما قد يؤدي إلى تكر ار ما قد يكور أو يعدث من الأنزعاج، ما ينبغى له بأن يزول، وأن يتم التخلص منها بالأسلوب الأمثل. أنها تلك المداوف التي قد تتواجد في كلا الأطراف، والتي قد تدديث من مثل تلمك التصرفات المتعمدة والغير متعمدة. عا يؤدي إلى وضع كل تلك العدود التابي يبب لما بأن تظره، وأن تتواجد، وأن يتم التعرف عليما، من أجل التصرف في تلك المالات ومع تلك الأوخاع والمتغيرات والمستبدات التي قد تعدث، بناءاً على مثل تلك العوامل التي قد ته أطمارها، وأن يجب أن يكون هناك ذلك التصرف المغاير، والذي قد ينسجم مع تلك الأوضاع المستبعدة، والتبي سوف تواكب كل ما قد يبدر من تصرفات مختلفة مستقبلا، والتخلص من كل ما قد يكون عالقًا، من أثار الماضي، وتلك الأنطباعات السينة التي قد كانت متواجدة، وأنه لابد من التغير إلى تلك الأساليب البحيدة والتي من خلالما سوف يتم أتذاذ أنطباع مغاير، وأوضاع و مالات مختلفة، بناءا على كل تلك المقومات التي سوف تؤدي إلى تعقبق أنبازات، وتحوين علاقات مغايرة لما قد يتم أستحداثه في الماضي، وكُل تلك من العوامل التي يجب أن نراعي فيما كل ما سوف يتم من مستبحات، وما سموف يتنح من إجراءات

وقانية، والتي قد تددث بصفة رسمية وأخرى ودية، والتي ستعتاج إلى بحل الخثير من البعد، من أجل التوصيل الى ما سوفه يساعد على أنتماج ذلك المنهم المغاير لما نحتاجه بأن يخون، وأن نسير فني هذا الطريق المسه بحقة، والحي يعتاح إلى توطيح ودعم ومساعده له قدر الإمكان، وأن يتم التعرف على ما من شأنه بأن يساعد على القياء بمثل تلك المعود التي ستؤدى إلى النباع المنشود فيي هذا الشأن والصدد الذي نعن عياله. أن قد يحدث ما يؤدى إلى أن يتم القياء بما هم مطلوب منا أن نفريه، وأنه قد يكون العائد غير مجرى مقابل المجمود الذي تم بحله تباء مثل تلك المتطلبات، وعليه فإنه يج أن نعل على أن تواجد تلك البحائل التي من المبعود الذي تم بحله تنويع مصارد الدخل، وما يؤدي إلى أن يتم الكثير من تلك العناصر التي قد تنتاج إلى مثل خلك الدعم والمساعدة، والتي تستلزء الخثير من تلك المعطبات التي من شأنه أن توخعاي نقص قد يظهر في القياء بما هو مطلوب أدانه في هذا الصدد. إذا يبب الأبتعادين تلك المغاطر وخيل من شأنه أن يرحم أن نوعيه ما هو مطلوب منصا يحتم أن نؤديه، والمواط على كل تلك المقومات التي من شأنها أن تعمل على توطيد ودعم الوضع المالي، وبما يبعل أن نؤديه، والمواط على كل تلك المقومات التي من شأنها أن تعمل على توطيد ودعم الوضع المالي، وبما يبعل من الوصول إلى تلك النائزة التي ناملها ونرجوها.



## الرغبات وما يلزمها من متطلبات وأمكانيات وقدرات

لاشك بأنه قد يصعب فنى بعضا الأحيان القياء بإنباز المحتير مسن والله الرغبات التي قد تظمر على السطع، والتي قد يكون بعضما من الضرورة بمكان، بديث أنما سوف تكون لما أهميتما فسي تلبيسة

للعديد من تلك الاحتيامات الأخرى التي يسعى إليما البعض. أنه قد

توضع مثل تلك الأولويات، ونجد بأن مناك المُثير من تلك الأمور التي تستوجب بأن يتخذ الكثير من تلك ألا عراءات التي تعمل على إهمال وترك الكثير والعديد من تلك العناصر التب قد تكون عرورية، ولكنما قد لا يتم الأخذ بما، وإعطاء الامتمام اللازم لذلك، وأن المراحل قد تمر، ونجد بأنه قد يصعب التعامل مع كل تلك الجوانب بالشكل وبالحورة المناسبة، ونعتاج إلى أن يكون هناك ذلك الجمد الذي يبخل من أجل التوحل إلى أفخل ما يمكن له بأن يكون من دلول و تجاه، كل ما قد يظمر على السطع، ويعتاج إلى أن يتـــه التعامل معه بالأسلوب وبالشكل المناسب. أنه قد يتم وضع كل الترتيبات المناسبة والته تستوجب أن يكون سناك تعقيق للكثير من تلك الاعتياجات الخرورية والتي تستلزم بأن يتم البعث في كل تلك المناطق والأجرزاء التي فيما العديد والكثير من تلك المقومات التي نسعى من أجل أن نعظى بكل تلك الاستمامات التي نري أنما سوف تعمل على تعقيق الكثير من تلك المتطلبات التي نريدها بأن تتعقق. أنه قط يعدث من تزايد وعلمور لتلك الأساليب التي تعتلف عن بعدما البعض، والتي قد يكون بعدما ناجع وله أسميته وتأثيره الأيبابي، وقد نبد مس تلك الأساليب ما قد يرفض وينبذ، ونحتاج إلى أن يتم تغيره، وسلوك إتجاه مغاير له. أنصما العوامل المتحاجلة والمتشابكة، والتي من خلالما لابد من تأدية لكل تلك الأدوار التي قد نسعي إلى أن تتبلور، وأن نحل إلى تلك المول التي سوف يكون لما أسميتما في القياء بكل تلك التحابير والاستفاحة المثلى والقصوى مما قد يتم القياء به على اكمل وجه، وأنه قد نبد بأنه قد يوجد أمامنا ذلك البحار الضغم الذي قد يصعب علينا تنطيه، وأنه لاب من المساعدة والدعم، من أجل القياء بتنفيط كل ما نصبوا إليه ،ونرجوه بأن يتعقق، وأن نسسعى فسى الطريسة المرسوء، والحلى نريد أن نسلكم، وأن تتيسر النطوات التي نسلكما، والتي من خلالما يتم القيام بكل ما نريده من أعمال فني هذا الصدد. أنه قد يعدث من تلك الصعوبات التي نواجهما فني أياً من تلك الطرق وباستغدام تلك الوسائل التي تستعمل، ونبح بأنه قط أصبح سناك من تلك الصعوبات التي تواجعنا، وأنه قط يتم الاحتياج إلى أن نعمل على تغير ما قد تم استخداء، وأو أن نسعى إلى الدسول على البدائل مما قد إعترانا من صعوبات وما قط استحديث من عراقيل وعقباته. أن السير فني الطريق الوعر بلا شك سوفت يسخدي إلى مدويت في ل تلك المطابقات والمتاعب التي يبب أن نتجنبها وأن نبتعد عنها، بعيث لا نتأثر من كل تلك السلبيات التي تودي بلاشك إلى محورث النسائر الفاحمة، والأخرار والتعطيل وكل ما من شانه أن يعيق مركمة السير في الطريق المذى نريد أن نسلكه. أنها الوسائل التي نامل بأن تتيع لنا الفرص التي ناملها بأن تكون نا يعة وأن نعقق كه ل ها نسعى إلى أن نصل إليه من تلك المستويات الرفيعة الشان. أن لابد من أن نعص العمل من أن يصابم بكل تلك العوامل الغارجية والتي قد تدديث من وقت إلى أخر، والتي سوفت ينتج عنها ما يسبب في حدوث مثل تلك الأخرار التي يجبم أن نتجنبها قدر الإمكان، وأن نعتاط بالأسلوب والطريقة المناسبة بما سوف يعمل علب عماية كل ما نريد أن نقوم به من خطوات إيدابية فني سذا الشان، وأن نعلم على إتاحة الفرحة لما نسعى إليها بان يكون من إنجازات في سطا العمل الطي نقوء بأحانه، وأن نعقق أرفع وأفضل المستويات الممكنة، وأن يتك ون عنا فسة اعتبيلاتها من نفس تلك الأعمال التي تأخذ نفس الشكل ونفس الطابع. أنه أيضاً لابد من تجنب بم كل تاك

المتامات التي قد نبد بأنه قد أصبعت متوا يدة، وأنه يبيم أن نتوني الدخر والدرس الشديد من أبل تبنسب كل ما من شانه أن يحل بنا إلى مدا الطريق الذي نتبنبه أنما إلا الإجراءات الخفيلة بأن تخمن بأن نتوخ .... السلامة فني كل ما نقوم به، ونفرديه من أعمال، ونسعى إلى أن تكون فني الطريق المؤدى إلى تعقيدة أفضل النتانج التي من الممكن أن نحل إليما، وأن نعمل على وخع كل تلك المقارنات بينما وبين ما سوف يكون لـما أسميته فني السير فني الطريق المؤدي إلى النباج المنشود. يبسم أن نتعرض على كل تلك الفرروق التري قرح تتواجد بين منتلف تلك البوانج والعناصر المنتلفة، وأن نراعي خُل تلك العناصر والبومر الذي يتواجد بــما. وأن نعمل على أن يكون هناك ما سوف يكون له تأثيره الفعال فني كل ما نقوم به من خطوات فني هذا الشان. إنما النطط التي قد توجع من أجل القياء بتعقيق اصداف ما،وأنه لابد من أن يكون مناك تلك المشار كابت الفعالة التبي سوفتم يعدي من الإيعابيات وتبنيم السلبيات قدر الأمكان، وأن نقدر كل تلك المراحل تقديراً يمكن أن نصل به إلى تلك المستويات التي نرجوها بأن تتحقق، في كل ما نؤديه من ممام والقياء بكل تلك الواجبات، وأن نداول قدر الإمكان، بأن نبعلما بسيطة بعيدة عن التعقيدات، وأن تؤدى المدفع الذي ننشده. أنه لابط من القياء بحراسات البحوى التي من الممكن لما بأن تؤهى لنا الحور الذي نريحه بأن يتعقين، وأن نراعى كل تلك العوامل التي سوف يكون لما تأثيرها المباشر الغير مباشر في القياء بما نريد أن ننف ذه. وأن نستطيع أن نتعرض على كل تلك الفروق والاختلافات بين مختلف تلك العناصر، وبحيث ندافظ على كل ما قد استطعنا أن نعققه من إنعازات، وتبعنب ما قد يؤدى إلى النطاع، أو عدم القياء بما يستوجبه الأمر من تلك الدراسات الناحة والعامة فني سخا الشأن، والتي سوف تعمل على تخليل العمل والإدارة فني سلوك منصع اخر، قد يؤدى إلى الغروج عن المسار الذي نسلكه، وأن نبتعد عما قد استطعنا بأن نعققه، وأن نصل إلى تلك النتائج المؤثرة، والتي سوف يكون لما أثارها الإيبابية فني باقتي المراخل التي قد نمر بما. أن الكوارث والمسانب قد تعديث أما بدية مباشرة والتي سوف تكون لما عواقبما الوخيمة الأليمة على سير العمل، والتي قد أما تؤدي إلى استمرارية العمل وبمحوث احتلافات ما قد يؤدى إلى تدمور أو حتى إلى إغلاق العلم والمشروع الذي قدد تد البحه فيه، ويسير فني مراحله المنتلفة، وأما قد نبد بأنه قد أصبع مناك من تلك العقبات التي أصبعت متواجدة، والتي أحبت إلى محوث تلك الانطباعات المنتلفة، ومحوث المزيد من المعاناة ومن تلك النسائر البسيمة التي قد لا يمكن تحاركما واجتواء نتائجما السيئة، وعل ما قد يبدر من أخرار فني هذا الصدد. أنه قد يكون مناك المعوض مما قد يعتاج إليه من سلوك المسارات معتلفة نريد أن نسلكما، وأنه قد تتضع لنا الصورة، لمما يمكن الم بأن يته، وأن النطوات قد تكون واخدة المعالم، وأنه لابد من الاتباء ندو الطريق الدي نريده بأن نسلكه ونعقق فيه كل تلك الأسحاف المرجوة. قد يكون لازما بأن نعمل على تسيأة المناخ المناسب الحي من خلاله نخصن أن يكون هذاك خمان لما قد نقوم به بأحاء لك تلك الممام وتعقيق الأهداف بالشكل المناسب، وأن نصل إلى ما نريده بأن يتعقق بأقصر الطرق التي نسلكما، وبعيداً عن كل تلك المتاعب والصعوبات التي قد تعسدت عن خلال تلك التحرفات التي قد نهد بأنما قد بدرت بدون أن نتوخي الدرس والدخر في معذا الشان. إن الترتيب المنطه اكل تلك العطوات من شأنما بأن تعزز مكانة العمل الذي نريد بأن نعققه، وأن نؤديه على أكمل وجه، وكل خالت من خلال تلك الوسائل المتاحة، والتبي يمكن لما بأن تتوافر، وأن ننهم لما قد يكون مناك عن تلك المنظمات والمينات المعلية والحولية والتي عن شأنما بأن تساعد على تدعيه ما يراد أن يتم القياء بـــه عن خلال العديد من تلك الإجراءات الأخرى الكنيلة بإتمام الكثير من تلك الممام والأعمال بسخة منظمة ومصمونة العواقيم، بأن تعطى على كل تلك المعيزات التي قد تتوافر في تلك الجمائ التي قد يتم الانهماء والتعامل

معما، والالتزاء بكل تلك القوانين والشروط التي قد تكون ملزمة وأن نستوعبم عل تلك العناصر المستجدة، وما قط يؤهى لى محوث بعضا ص من المتغير الته وفقاً الأنظمة المنتلفة المتواجعة، والتي يجسب أن ته المواشية معما، التماشي بما يخمن أن ندافظ على خُل تلك المواحقات، والمقاييس الملزمة فني مطا الصحد. أنه لابست مسن التعرف على كل تلك النصائص التي من شأنها بأن توضع الصورة التي عليما أيا من تلك الأطراف التي نتعامل معما، بديث نسير في الطريق السليم معما، وأن نتجنب محوث أياً من تلك الأمور التي من شانما بان تكدر الأجواء، ونبد بانه قط حداث عن سوء التحرف حياله، وما قد ينجه عن خالف عن الأخر ار التي قد تعرد على الطرفين، وأنه يبيم أن نتعرفه على كل ما قد يمكن له بأن يكون مو التصرف الصديع عيالما، وما سوف يد ق منن تلك النتائج الإيجابية التي ننشدها، جراء ما نقوم بما من تصرفات ومماء في مدا الشان. قصد تعتلف من تلك العوامل التبي نعتك بما في مجال العمل، وأنه لابح من التعرض على كل تلك النصائص، وما قد ينجم من أثار مـن جراء ما قد ته الاعتكاك به، وأنه يجب أن ندرك جيداً ما صي تلك العناصر السليمة، وما سبي تلك العناصر الناطئة، وأنه يجبم أن نتبذ مما قد يتم استظلهم أفخل ما يمكن الإستفادة منه، وبديث نكون فني الوضع الأمن الذي يسمع لذا بأن نستمر فني إكمال باقي تلك الأعمال المترتبة على ما قد قمنا به من إتماء الإجراءات التي سوف يته القياء به، وأتباع خلك السبيل الذي قد سلكنا دروبه أنه قد يد حدث من أن تعصف بعدض تلك الأحداث التي قد تكون مؤسفة، والتي قد نبد بأنما قد وضعتنا في تلك الدوامة التي قد لا نستطيع النروج عنها، وأنما بالتالي سوف ترفقنا وتلازمنا الطريق، وأنه قد ينشأ من ذلك مدوث الكثير من المتاعب نظراً لعده القحرة على التخلص مفا قح ته الفرور به، من تلك الأحجاث المؤسفة، والتي قح تترك من تكلك الآثار المستحيمة والتي يصعبه التخلص منا، على المدى القريب، أو عتى المدى البعيد. أنه قد تلتصق بنا بعضاً من تلك الانطباعات التي قد يصعب منا التخلص منها، ومها قد يثر الكثير من تلك المتاعب والمعاناة، والتي سوف تـ ودي إلى حدوثه تشويه فني كل ما قد نقوم بإنجازه وتعقيقه، وأنه سوفم يعتاج إلى خالف التغيير من تلك الانطباع التم إلى ما قد يزيع عن كاهلنا ما قد تم التأثر به، وما قد مديث من مساوى، نريدما بأن تتبدل، وأن تتغيير إلى الاتهاء الأفضل، وأن يتم الدسول على ما نريده من تلك الثقة والسمعة وباقي العناسر التي يدعم العمل وما يقه القياء به من خطوات، وما يته تعقيقه من إنبازات. أنه قد يكون سناك من تلك الموصفات التي نريدسا بان تتواجد، أن نراعي كل تلك المصالع التي من شانما بأن تؤهي إلى العفاظ على ما نسعي إلى تحقيقه، وأنن قد يكون مناك من تلك السلبيات التي قد تنشأ مع القياء ببعض من تلك الأعمال التي قد تعديث من المتغيرات ما قط يؤكى إلى سلوك سبيل أخر مغاير لما قد تم التنطيط له، وأنه قط يعبق ما قد يؤكى إلى عدم الالتفسانة إلى العديد من تلك الأراء الذي قد يكون لما من الأممية، وما قد يعقق تباوز عن ما قد يسعب التغلب عليه، وأنه لابط من حدوث تلك المشار كابتم والتعاون الذي من خلاله يمكن الوصول إلى تعقيق كل تلك النتائج التهي مهن شأنها بان تؤدى الدور المطلوب منها، فني تدفيق افضل سور النجاح المنشودة، وما يمكن أن يدفق الكثير من تلك الأعداف التي نسعي إليها، وأن نحل إلى تلك المستويات التي نستطيع من خلالما أن نشارك في المعارض والمؤتمرات ونكون على المستوى التنافسي اك تما قد يكو مماثلًا لما قد ته تعقيقه وإنهازه. و يكون هناك من الغموض ما يجب أن يته الكشف عنه، والتعرف على كل ما قد يديط بتلك البوانب التسبى يعتريها مثل تلك العناصر التي يمكن أن تساعم على وخوج في الرؤية، ومن خلالما خلك يمكن أن نتعرفه على ما سوفه يمكين بأن يتم القياء به من أعمال، وما مدى العمق الذي من الممكن أن نسلكم في العمل من خلال ما قد يتم القياء بتأديته فني هذا السبيل. هناك الكثير من تلك الوسائل التي قد يتم الاحتياج إليما، والتي من خلاسما يمكن ان

نقوء بالتخلص من الكثير من تلك الأعباء التي قد تكون ملقاة على عاقنا، والتي سوفم يتع التعامل مع كل تلك المتغيرات بالأساليب العلمية والوسائل المحيثة والتي سوف تؤحى إلى المغروج من تلك المأزق التي قد نقع فيما، ونعتاج إلى المعاونة من أجل إكمال ما قد تم البد، فيما أن ما يتم القياء بتنفيظه، والعمل على الانتهاء عنه. إخاً لابح من سلوك نفس خالك الاتهاء الحي سوف يؤحي إلى التعرف على كل تلك المفارقات والمتشابمات والعمل على فرز لك ما قط يعتاج إليه، من أجل التعرف على ما قط يتم القيام به من خطوات إيمابية فسى مكا الشان. أنه قد يتم ويعديث في تلك المراحل الصعرة، والتي من خلال المؤشرات التي يتم قرأتها واستخلاص ما قد المعرته، بديث يمكن أن يتم التعرض على ما قد يددث وما سوض يترتب عليه الوضع في المستقبل، ومن هنا فإنه لابد من التعامل العطر مع كل تلك المشكلات بصورة مناسبة، والتي سوف تته بديث يمكن التعلص مما قد يؤكي إلى محويث أخرار ما، وما يجبع أن يتبدّ ديال تلك المؤشرات التي أعطت حورة واخدة المعالم، لما يجسب أن يتخذ، وما يبيم القياء به، من ديبت ما سوف يعتاج إليه من تعقيق للاعتباءات الخرورية والملحة، والتي قد ينتج عنما أثاراً سليبة فني والة عجم القيام بما يستوجب أن يتم القياء به فني هذه الطروف، والملابسات. أنه ينرفسي كطلك العمل على معرفة كل تلك المواحفات التي سوف تتواجد فني العمل بمنتلف جوانيه، والتي قد تتمثل فني الموقع والعاملين ونوعية العمل والإمكانيات المتوافرة، والقدرات المتاحة، والموارط والـثروات والذبرة والغافية المخارية والتاريخية والبغرافية، والتي سوف تمثل عاملًا كبيراً فني التعامل مع كل تاك المعطيات بكل ما يمكن أن يشمحه الوضع من أساليب ووسائل وطرق منتلفة بينما ويبن نيرما مما قد يماثلما في نفس المنتج أو الخدمة التي يتم القياء بتعقيقها وتلبيتها، كما سو مطلوب ومتوقع لما بأن يتم في سطا الصدد.

### الإحتباطات اللازمة والتوقعات القادمة

مناك الكثير من تلك الأشياء التى تدتاج إلى أن يقه التعمامل معما بالأسلوبم الأمثل، والعمل على تغطى كمل تلك الصعوبات التى قد تدديم، وأنه لابد من أن يكون مناك متواجدا كل مما من شأنه بأن يساعد على الاتجاء الغورى نعو العل السريع والمناسب لما قحد

يطرأ من مشكلاتم مستعصية، تحتاج إلى مثل تلك العول الموضوعة والتربي ستساعد علبي أتناط كل ما من شأنه بأن يكون متوافقا مع الاتباسات التي يتم انتسابها في الطريق الذي نريط بأن نعش عنه. وأن يته توخى الدرس والدخر قدر الإمكان، والعمل على الوحول إلى تأمين كل تلك الأوخاع التي سوف تستجد وتستعدا بديث نسل إلى بلورة كل تلك المعايير والمفاهيم التي من شأنما بأن تؤدي إلى الوحول إلى تلك العول التي نسعي إلى أن تتواجد، من أجل التخلص مما مو متراكم من تلك المشكلات المتعددة، والتي سيكون لما حور ما في التناس مما قد نواجمه من معطات تعتاج إلى خاك الأسلوب في التعامل مع منتلف تلك المشكلات والإنطلاق نحو المستقبل، بعطى ثابتة وراسنة يمكن لما بأن تعقق العديد من تلك الإنعازات وكل ما نطمع من أجله بأن يتعقق. أنه لابد من التعرف على خصائص الجسة التي سوف يتم التعامل معما، وما سو المقدار الذي من الممكن أن نسلكم معم فني مدا المضمار، مما قد يعتاج إليه من جميع العناصر الضرورية في مسدا السحد، وهذا الشأن، والذي سوف يؤدي إلى ذلك الاندماج، الذي قد يكون جزئيا أو كليا المتصادا على القرارات التي سوف تتخط بناءا على الدراسة التي سوف توضع في هذا الخصوص. أنه لابد من التعرف عليب كل تلك المجوانيم الإيجابية والتي من شانها بأن تعافظ على المسارات التي نسير فيها، وأن يته أتناط كافة تلك الإدية المارة المصرورية في التعامل مع معتلفه تلك الجوانيد، وأن نراعي ما سوف ينتج عنه من أثار سلبية وإيجابية فنى معذا الصدد، والتخلص مما قد نعانى منه، وأن نأخذ فنى الإعتبار كل ما سوف يعافظ على كل تلك الأسس والأحول التي سنعمل على توذي الدرص والدخر في القياء بكل ما سوفت يته تطلبه من اعتبارات في سخا الشأن. أنه قد ينعده الكثير من تلك المقومات التي نسعى إلى تواجدها، وأنه قد يكون هناك من خلك الدحار الدي سوفت يعد من القياء بالكثير من تلك المتطلبات التي من شانما بأن تساعد على تأدية المماء المطلوبة والمنتظرة والمتوقعة بشكل أفضل، وبمواحفات أحسن، وأن يتم العمل على تقديم أفضل ما يمكن من خدمات فهي المقهابل، والعمل على تأدية كل ما سو خروري وملزء في سطا الاتجاء التي نسير فيه. لابد من العمل على معرفة كل تألك النسانس التي سوف تؤدي إلى توضيع للرؤية لكل ما سوف يتم الأعداد له، بالنسبة لكل تلك العناصر المعيطة بالعمل المذي سوف يتم الدوخي فيه، على أن يكون هناك وضع لكل تلك المواسفات والمعايير التي سوف تتذح فني سخا الشأن، وأن يتم تحارك للموقف بديث نعمل واسدين على أن نسير مع الركب لخوض لكل تلك المنافسات التي من شانما بأن تساعد على توطيد منتاف تلك المواقف ودعم لكل تلك البوانب، وأن نؤدي ما علينا من والمبات في سطا المجال، وإتفاط كل ما من شانه بأن يساعد على التقدء نعو أضل المستويات الممكنة. وبعيث يكون مناك ايضا من تلك المشار كانت الجماعية في القياء بأفضل ما يمكن تقديمه من اعمال، وأن يقه تحديد لكل ما سوف يكون معما وخروريا وأساسيا فني العمل على سلوك المسلك الذي يحل بنا إلى توفير لكل تلك العوامل والعناصر المساعدة فني تعقيق كل ما يعتاج إلى الأسواق من تلك المنتعاب والخدمات التي سوهم يتع القياء بأحانها ووفقا لطبيعة المنشأة الإنتاجية مع المشاركة أو القياء بالأحوار المرافقة لخاك من أحتياج إلى عمار ابت تهارية وتسويقية وتموينية، وكل ما قد يكون له أثره على توفير باقى الاحتياجات وكل هـــا باــزم مــن

خروريات فني مدًا الصدد، وأن يتم إتناط كل تلك الإجراءات الكفيلة بوضع العمايات اللازمة لما نريده بأن يتعقق، وان يته فني هذا الإتباء، والبعد عن المناطر والتي سوف تعدث من النسائر والسلبيات والمساوى ما يبب الإبتعاط عنه، وأن نلزم المانيم الأمن فني سخا المخمار، وأن نعوز فني النساية على البانيم السخي فركب إليه، وأن يتم توافر كل تلك المتطلبات والامتياءات التي من خلالما يمكن أن نسلك في الطريق الموحي إلى تعقيق الأسداف التي نسعى إليما، بكافة تاك الطريق والوسائل المتاحة، والتي ته توفيرها، والقياء بكل تلك التحريبات والتمرينات التي من شأنها بأن تساعد على تأدية كل ما مو مطلوب من أعمل بممارة يمكن أن يعتد بما، والإعتماد عليما في تلبية الكثير من تلك العروض والطلبات التي نسعي إلى أن نعققها كما يبب، وأن تقه وفقاً للمواحفات والشروط المناسبة، فني ذلك المهانب الذي سوفم نسلكه، وبناءاً علي الغيار انت التين تمست الموافقة عليما. قد يعدث هناك من خالات الكساد والتي تحيب السوق بما ينعكس سلبياً بالتالي على سير العمل، والذى سوفه يؤدى إلى عدوث للمزيد من تلك المعاناة وتبعقق للنسائر التى قد نبعد بأنه تعتاج إلى أن يكون سناك تحارك لسا، والعمل على التغليم على تلك الطروف الصعبة التي قد يمر بسا العمل في أياً من تلك المراحل والأوقائي المحددة، وهذا يجبم أن نراعي كل تلك الملابسات التي قد تتزامن مع ما يعدث، وأن نغرج من ما قد مدائد من صعوباته بما يجب له بأن يكون عليه الوضع فني أفضل ما يمكن أن يحل إليه عدن تدارك وعلى أن يسبر العمل بصورة مناسبة وملائمة لمثل تلك الأوضاع التي قد محثبته وتبلوريته، بناءاً على المغيرات التب قد مدثت. وكمذلك قد يعدث العكس تماماً فينع بأن الأسواق قد تمر بعالة إنتعاش ورواج، والتي سوف يكون لهما تأثيراً مباشراً وإيبابياً على سير العمل وعلى العمل في منتلف مراحله، والذي يجب بأن يحرس جيداً والقياء إستغلال تلك الفرص أفضل إستغلال، وأن يتم الإستفاحة القصوى عما قد يكون لما عائحه الكبير على ما يتم القيلم يه من الممال في عدا الصدد، وأنه يبيم أن يتم الأحتياط كحذلك لمستقبل، مما قد يعدث من إنتكاسات لالساب الوضع العالمي من إنتعاش قد تعقق، نظراً للعديد من تلك الطروف التي قد تكون معددة، والتي يجب أن يتـــه التعامل معما بما يستدعيه الأمر، والوخع بديث يتم إتناط كل تلك الإجراءات المناسبة، والنطوات الفعالة والنشطة، بما يتواكب ما على ما قد يعدث، وأن يكون مناك تفاعل وفتح لما قد يؤدى إلى المزيد من المجالات الأخرى التي من خلالما يمكن بأن نوطد العمل ونوسع النشاط، والقياء بكل ما قد يكون له أحانه المميز من نباج يمكن أن بعققه، وأن بعافظ على كل تلك المستويات التي تم التوحل إليما، مع العفاظ على الدعه المتواجد، وغل ما قد يكون له أسميته وخرورته في سخا الصدد.

#### السيطرة على الأوضاع بالأساليب المناسبة

انه لابد من العمل على اتناط الاحتياطات والتحابير المناسبة والملائمة لما ينبغى له بأن يكون له العميته في القياء بكل ما قد ينتاج عليه من خطوات إيبابية، والسير قدما نعم تعديد كمل تلك العناصر التي يجب أن تتخذ من منطق ما سوف يتم القياء به من اتناط

للنطوات والإجراءات التي سوف تتبع من أجل رفع لكل تلك المعاناة التي قد تتواجد في تلك العترة الزمنية أو فنى تلك المواقع البينية. أنه لابد من القياء بكل تلك الأحوار التي سوض يتم التعامل معما بالأسلوب وبالطريقة التى سوف ينبه عنما معرفة لكل تلك الوسائل التى سوف يتم استخدامما بديث يكون مذاك تنفيه عن وطأة الاحمال والأثقال التي قد نعتاج إلى أن تعتفي وتزول من الوضع القائه، وأن يتغير العال إلى مــا سوف يكون له أهميته في الوحول إلى تعقيق الأمحاف التي نسعي إلى تعقيقها، بما سو متوافر لدينا من تلك الإمكانيات المتوافرة والمتاحة، والتي سوف نسعي إلى توطيدها والقيام بما يؤهلنا لأن نسل إلى ما نريده من الخراض في هذا المنحوص. أنه قد يكون هناك ذلك الاختلال في العمل الذي قد يؤدي إلى حدوث الكثير مــن تلك الصعوبات والتى يصعب معما العمل والقياء بإكمال باقى تلك المتطلبات في المراحل التي سيعتاج إلىي ان تَتِهُ فِي مُحاً الأطار المحدد، وتجنبا للنسائر التي قد تحديث، وإنه لابد من أحراك لكل تلك الرواسيم التبي قد تعديث بعد مترة زمنية معين، والتي سيعتاج إلى أن يكون مناك تعلما منما بالأسلوب وبالمورة المعددة، والتي عن خلالها يعكن أن يتم التخلص عما قد يعترى العمل عن أنهاك للقوى، وأنه لابد عن إتخاط المسار الذي يـؤحي إلى العمل على الإنتماء من كل تلك المتطلبات والإمتياجات الأساسية التي ننشدما. أنه قد حديث من تلك الصعوبات ما قد يعيق التعرك إلى ما نريد أن نعقق، ونبعد بأنه قد أصبع طريقا مسدودا لا نستطيع المرور مــن خلاله إلى ما نريحه أن يتحقق، وأن الكثير من المتاعب والشقاء سوف يطمر على السطع، وأن الكثير من تلك البوانيم المخيئة والتي كانت متواجدة قد تلاشت، وأحبدنا في الوضع السي الذي نريده بأن يتغير إلى الأفضل، وأن كل تلك العناصر المتواجدة التي كانت لما قوة وتأثير في إنجاز العديد من تلك المساء والمتطلبات المتواجدة قد المتفت، وتلاشت، وأصبعنا لا نستطيع الخوض فني المجالات الجديدة، والتي سوف نعتاج إليما، والتي يمكن من خلالما الإستعانة بما سو متوافر ادينا، وبكل ما قد يكون قد استجداتم، وأنه البح من التعرض على ما قد يكون له أثره الفعال والطيب، والقياء بكل تلك الإجراءات التي تخمن استمرارية العفاظ على ما نريحه أن يتحقق، وأن نكمل ما قد ته النوض فيه، وأنه قد يكون في بداياته، وفي مراحله الأولية، وأنه يجب القياء بإزالة كل تلك المعوبات التي قد نواجهما، والتي قد تعترض الطريق، وأنه بدو التعاون الدعم والمشاركات التي من خلالما سوف يكون مناك دفع العمليات التي نريد أن نقوم بما، وأن يكون المما أثر ما على باقبى المسارات، والتبي سوف يتم من خلالها البعث عن كل تلك المواقع التي سوف يتم تمينتما مسن أجل إتمام كل ما سو مطلوب، والعمل على احتواء كل ك العناسر التي قد تكون فعالة، ولديه من التـ أثير والقدرة على الهياء بكافة تلك الأعمال ما يسمع له بأن يكون له نشاطه الذي نسعى إلى أن يكون له أسميته في بلورة المفاهيم والغوض في العمل بكل تلك المثابرات التي سوف تؤدي إلى تعقيق إنجاز في ما قد خططنا له، وقمنا بأحزه على الوجه المطلوب. أنه قد يكون هناك العاجة إلى توافر الكثير من تلك المعداته والأجمزة الخروريـة التي سوف يته الاستعانة بما في القياء بتنفيط كل ما نريد أن نعققه، وأن نسعي إلى كل تلك الاسطاف كما ينبغى له بأن يكون عليه الوضع. إنه قد يحدث من تلك المتغيرات ما قد يؤدى إلى حدوث ما قد يعمل على

المحالف الحثير من تلك النسائر التي قد تنجم من تفاقم الأوخاع المترحية التي قد يمر بما العمل في أياً من مراحله، وخالت نظراً لارتباطه مع العديد والكثير من تلك البوانب والأطراف الأخرى، والتي قد يكون الما تأثيراً مباشراً فني بعض الأوقائم ونمير مباشراً فني طروف أخرى. أنما إخاً تلك الروابط التي قد يته التعامل معما بالدخر اللازم، وأن يكون هناك من تلك العناصر الضرورية التي يمكن أن نسعي إلى أن نؤحي كل ما قد يسمح لنا بأن نعصل على ما نريحه بأن يكون، وأن نسعى إلى تعقيقه بأفضل تلكم الأساليب الممكنة والمتاعة، وأن نعمل على توافر كل تلك الجمود اللازمة، وما ينبغى لما بأن يرافقما من تلك العوامل المصاحبة لما سوف يكسون الم المعيته في أتذاط كل تلك المسارات التي نريد أن نسلكما، من أبل الوحول إلى المحفد المحدد، وأن نخمين بأنه سوف يكون هذاك خالت الطريق الممسد الذي نسلكه في إتمام النه ما نريده من خطط قد وضعيت مسبقاً. بأتفاط كل تلك التدابير، والقياء بكل تلك المتطلبات اللازمة لمذا الغرض، والبدئم الذي يخمن التعامل الفعال مع كل تلك البوانب والأطراف بكافة مطافيرها، وأن يتم إتناط كطلك الإمتياطات الضرورية لطلك، والسماح لك ما سوفت يكون خرورياً لإكمال ما نريده من تلبية الإحتياجات والمتطلبات الأساسية، بعد الموافقة مسن تلك المحات المحتبحة، بما يراد له بأن يتم، وإتذاذ اللازم حيالما. أنه ينبغي بأن لا نغيل الكثير من تلك العوامل المحاجبة لما قد يتم التعامل معه، وأنه قد يتواجد من تلك الجوانب السلبية والتي قد لا يتعلق مباشرة بممار ســـة العمل، ولكنه قد يكون له تأثير خطير وشديد الأثر في ما قد يبدر من كل تلك الأثار والمساوى المتواجدة، وأنه ينبغى الإستماء بدلك، وأن يتم التعامل مع كل تلك المعطيات بما يسمع بأن يتم أحاء كل ما سو مطوب وإنجاز ما قد يحل إلى تعقيق للمدهم المعدد، والتخلص من تلك المساوي والتي سوهم تساعد على القياء بما يــودي حوراً إيبابياً فني التعامل مع باقي الأطراف بأفضل تلكم الأساليب والأشكال المناسبة، والتي ستؤدى بالتالي إلى التعامل الفعال مع ما يلزم من أوضاع فني سطا الصدد، من الوصول إلى تدفق لأفضل ما يمكن الوصول إليه من نتائج. أنسه أيضاً قد يكون مناك من يستغل مثل تلك السلبيات في إتباه يعقق المزيد من الأخرار في مباشرة العمل، وأن يكون هذاك من تلك العوامل التي تساعد على التخلص من تلك النقاط التي ذريدها بأن تحتفي من مل نتعامل معه، من كافة تلك الأطراف التي نريدها بأن تكون مسايرة اما نريده بأن يتعقق، وأن يتم إحتواء الحافة تلك المشكلات التي قد تطمر على السطع، ولا نستطيع أن نعالهما بالأسلوب الأمثل، والذي يته بعد طلك تغطى للكثير من تلك العواجر الموضوعة، والتي تعيق من القياء بأحاء لكافة المماء التبي نريب أن نؤديكا، ونقوء بكا، والوسول إلى تعقيق للمحاف الموضوعة. أنه قد يعدث من تعديد لتلك المسارات التي قد نجد بأنه تحل بناإلى خطوط لا نستطيع العودة منها، وأنه الطريق المؤدي إلى تلك المكانة، والتي قد يكون مناك بعضاً من تلك الأوخاع المعتلفة عما قد يكون متوقعاً مما نعتاج إليه من العديد والكثير من تلك المتطلبات التي ننشدما، وأنه قد بصعب الوصول إلما بعد خاك. أنه قد تكون النطة الموضوعة والتي لا تقوم بمراعاة لباقي تلك المجالات التي لما أسميتما في تعقيق الكثير من التطورات، واكتساب الممارات والتنمية التي قد يكون مناك عاجمة إليها. أنه قد يكون هناك ما قد يصعب التعامل معه، ونجد بأن هناك الكثير من تلك العناصر التي قد أختفست، وبدابته الماوية في الظمور، وأنه لابد من التعرف على ما قد يديط بنا من كل تلك العناحر، والتي قد ندتاج إلى توافر البحائل من حييث ما نريحه بأن يتم التعرف عليما، والقياء باختيار الأفخل لما نريحه بأن يكون من المدافع نعققما فني مدا السبيل. أنه سوف تكون الوضع فني غاية التازم، حيث أنه قد يتواجد فقط الغيار الوحيد،وعدء توافر البدائل، وتعدد تلك الأنطمة والنيارات، والأساليب التي من خلالما يمكن أن نعلم على تقوية الأوضاع المتواجدة، وتوطيد على تلك المماء التي نريدها بأن تتوافر. أنه قد يته فقدان تدريبياً الكثير مما قد

نعتاج إليه من عناصر ومقومات لما أمميتما في توافر خل تلك السبل التي من شانما بأن تحل بنا إلى أفدل مل يمكن لنا أن نصل إليه من مستويات، نسعى إليما. قد يعدث مناك تغيير إلى أوضاع أسوء، ونبط بأن سناك ما قط يته فقحانه، بحلاً مما قد يته اختسابه، وأن مثل تلك العوامل لابد من التعامل معما، وقد يدون مناك من سبوء الإدارة التي تعمل على تقويض الفعاليات المتواجدة، وأماته كل ما قد يكون لما أمداف السامية، والتي نريدها بان تكون في المقحمة لما نريد بان نحل إليه من المحاف نسعي إلى تحقيقها. أنه قد يكون هذاك تلك الأساليب الغاطئة التي تعمل في القيام بأهاء لبعض من تلك المماء، وقد نجد كحذلك من الدعم لمثل هذه الأساليب الغاطئة، من الدعم، ما يؤدى إلى توطيعها، وحممها، وأنها القوة التي قد نجد بأنه تؤدي إلى التدمير وليس إلى البناء، وأنه قد تفقد مثل تلك الأساليب الفعالة والتي عمل على القياء بكل ما يسمع له بأن يكون لما كمل ما نريده مـــن مواحفات ستؤدى الدور المطلوب منها في نهاية المطاف. أنه قد يكون هناك ما نسعى إلى أن ندقق ه، ونجد بأنه قد مديثه من تلك المساوى وإستغلال القوى التي نجد بأنما تبنل بالكثير من تلك المقومات من أجل الوسول إلى تلك المحالع الشخصية التي تؤثر على الأطراف الأخرى، وأنه قد يكون سناك الكثير مـن تلك المناحاة لتدقيق ما قد يكون لما أمميته في بلورة الأوخاع إلى أفضل ما يمكن له بأن يكون، وأن نصل إلى السدف الذي نريده بأن يتعقق، من خلال ما قد يعتاج غليه، ولكننا قد نجد بأن الإدارة ليس لديما من الكفاءات ما يسمع بالقياء بمثل تلك الأعمال والمماء المامة والخرورية التي تؤدي الدور المطلوب منا في هذا الصدد. وكما أنهم قد لا تكون على استعداد لتوفير مثل تلك الكفاءات التي نريد بأن نصل إليما، من أجل ما نصبوا إليه ونسعي من أجل تعقيقه، وأن نؤدى الدور المطلوب منا، وأن نساير باقى المجتمعات الأخرى، بما سوف يتم القياء به من إنجاز ابته، ونحقق من أسحافت، والعمل على المشاركة والتأبيد والدعم المطلوب، بكافة حوره وأشكاله وأساليبه. أنه قد يعديث من المناز عابت زمن السراع بين العديد من تلك الأطراف من ديث ما قد يعديث من قله ونقب في الموارد والمحادر والثروائم المتاحة، والتي سوف يعتاج إليما من أجل تنفيذ لكل تلك الأغراض التبي نريدها بان تتبعقين، وأن نصل إلى ما نريده له بأن يكون له أهميته وتعقيق لكل تلك الاعتياجات والأغراض المطلوبة في سخا الصدد. أنه قد يكون سناك من الضغوط ما قد يؤدي إلى التأثير بصورة سلبية علي مجرى الأحديث، والبعد عن الغط والمسار المحدد، والأبتعاد عن ما قد يتم التخطيط له، وكل ما قد تم الأسترشاد به، منذ البداية، وأنه لذلك ينبغي بأن يكون مناك الدعم، والتوجيه المستمر، والألتزام بكل ما قد يساعد على أن يكون سناك خلك الثبات والأستقرار، بحيث يتم خلك بعيداً عن حدوثه من قد يدول دون الوحول إلى المدف المعدد لذاك، وأن يته تدليل العقبات، والصعوبات التي قد تعترض المسار الذي قد تعدد لعدا الغرض الذي ننشده ونريحه بأن يكون له أهميته في سخا النصوص. أنه قد يد دائم سناك توالد للكثير ن تلك المتطلبات والا متباجات وما قد يكون سناك من تلك المقارنات والمنافسات التي تشمدها الساحة، ونجد بأنه لابد من تقييه الأمور والأوضاع، وعقد كل تلك الموازنات التي سوف تؤدي دورها في سخا الصدد الذي ندسن حياله، وأن يكون مناك أيضاً معرفة لما قد تبلور عنه الوضع المستبد، وكيفية التعامل مع كل تلك الطروف والأحداث التب سوف نتطرق إليما، والتي سيكون لما أثرها الفعال في القياء بكل ما نعتاج إليه من أعمال في مسطا العسوس. أنما تلك الأساليب التي قد تكون بالية، وقد عنى عليما الزمن، وأنه ليس مناك من تلك الأساليب العديثة التب يمكن لما بأن تتعامل مع الأوخاع المتغيرة، والتبي سيتم العاجة إليما أن عاجلًا أو لاحقًا.

# التمديدات المتعمدة والعفوية والمخاطر والأضرار

قد يكون مناك بعضاً منن تلك الأمــور التــى تسـتلزء أتخـاط بعضاص من تلك القرارات السعبة والعاسمة فني مواجمة بعضــاً من تلك التطورات التي قد نبط بأن نتائبما خطيرة فــــى إتخـاط مـا

ينبغى أن يته وفقاً للمنصع الموضوع، وأن ننطلق نحو الأماء بما يسمع بان

يكون هناك من تلك المشاركات التي من شأنما أن تؤدي إلى تعسين وتطور العمل إلى مستويات افخل وتصل بنا إلى ما نسعى إلى أن نعققه، من تلك الموصفات التي تعظى بالإعباب والقبول من العملاء والمستملكين بالأسواق، كما عم متوقع، وما يتم التعامل فيه من خلال كل تلك القنوابت التي يتم التعامل من خلالما، من أجل الوحول إلى ما نريده بأن يكون له أثاره وفعالياته فني الإنباز الذي نعققه، ونسعى إلى أن نصل إلى ما يصبوا إليه العمل من خلال ما يته القياء به من جمود فني سحا الصدد وسخا النصوص. أنه لابد من وضع كل تلك الاعتباطات التي تخصن عدم الإخلال بالنظاء الذي سوف يته التقيد بد، والعمل على لتنفيذه، وذلك من الجل العمل على تبينب تلك السلبيات والمساوى التي قد تطمر مستقبلاً من جراء بعض تلك النواقص والأخطاء التي قد ترتكب بعمد أو بحون عمد، وهناك لابد من تدارك كل تلك الأمور، من ديث ما سوف يتم الاستفادة من تلك الأنظمة المتبعة في المعاب الأخرى، والتي يتم انتما مها، والسير وفقاً لما، وبناءاً عليما فإنه لابد من معرف مدى النجاج الذي من الممكن أن يتعقق، وما من نسبة السلبيات التي من الممكن أن تطمر، حيث أنه لن يكون سناك من تلك الأنظمة، والتي تطو من تلك العيوبم، وإنما قد يكون نسبتما عنيلة، وسناك يببم المقارنة بين كل تلك العوامل، والأخط بما سوف يكون له أثره وعائده الأفخل. أنه قد يعديه من سوء فني الإدارة من حييه عديه العمل على اتخاط على تلك الخطوات الإيمابية، وإنها قد ترتكن كثيراً إلى ما قد يعدد تاقانياً، ويودى إلى هدوشه النجاج المطلوب، وعدم مراعاة المتغيرات التي قد تمدث وتطمر في منتلف تلك المجالات، وأنه قد يعدث أن يته إعمال لبعضاً من تلك المجوانب التي قط يكون ذلك ناجماً من الاعتماء بجوانه الخرى، والسطى يؤدى إلى محوث خاك التأثير السلبي، على مسار العمل بصغة عامة، وأنه قد يعدث تغطية لكل تاك النقاط التي سوف نجد بأنما فني عاجة إلى معالجة، واستماء بحيث يتم تحارك ما قد يكون لما أثاره العكسية على مسار العمل الذي من المنتظر أن يته في ذلك النط المعدد، والذي يخمن الوصول إلى تلك المستويات الرفيعة الشأن، والعصول على أفخل ما يمكن أن يته من حر بابت عالية، وتقيم جيد وممتاز. أنه قد يعدث من تلك الأمور التي قد لا يكون مناك خالت التصرف السليم حيالها، والتي قد تؤدي إلى حدوث المزيد من تلك المصاعب والمتاعب التي نعتلج إلى أن نتغلص منها، وإنها قد نهد بأنها قد أصبعت تتفاقه، وتؤدى إلى ذلك الدور الدي نريده بأن يتعقق وبأن نطل إليه، وأن نعظى بكل تلك النتائع الإيبابية التي نريحها بأن تعطى لنا ما نسعى إليه من تلك المقومات والمميزات التي سوف تعمل على إشباع الكثير من تلك الاعتياجات والرغبات التي نسعي إليما. أنــــم قد يعدش من تلك المأزق التي قد نقع فيما، والتي قد يعدش بصورة عفوية، وأم من خلال عدم تحارك للمواقه المعتلفة التي نرى أنما قد أحبيت في وضع لا يسمع بذلك الطرف الذي نريد بأن يتوافق مع كل ما نرى بأنه قد توافق مع الأوخاع التي قد تبلورت عنما العالة التي تغيرت إلى تلك الأوخاع، وأنه ينبغي بأن يتم السير في خلك الطريين الذي من خلاله نستطيع بأن حل إلى تعقيق ما نسعى ونربو إليه. أنه قد يعديث من تلك الاخسرار التى قد تنتج بحورة تحريبية، وأنه قد يكون مناك من العوامل التى تؤدى ذلك الدور الفعال في معالمة المشكلة قبل استغدالما، ويجبم أن نحل إلى ما نريحه من مستويات خابته مواحفات عالية ورفيعة والتسبي تدقيق

الاستقرار فني كل ما يتم القياء به من أعمال فني مطا الخصوص، وفني مطا الصحد الذي بعن حياله. أنه قد يكون سناك من تلك التحريبات التبي ينبغي لما بأن تشون من أجل المدافظة على ما قد تم إنبازه وتدقيقه، وأن نسعى إلى ما قد يطور ويعمل على تعقيق المزيد من تلك العوامل التي نريدما بأن تتعقق، وأن نخمن السلامة مما قسط يعترض طريقنا، والذي نسير فيه، والذي قد يكون ملي بالكثير من تلك العقبات والمناطر والأحرار التي قسد تكون خافية أو واخعة، وأنه فني جميع الظروف يعبم أن نعمل على وضع كل تلك الأسس التي تخمن بأن يكون سناك الاستعداد اللازم لما قد يتم مواجمته، بناءاً على التوقعات المحتملة، والتي قد نجد بأن سناك من التجارب التبي تم النوض فيما، والتعرف على كل ما قد يمتاج إليه لمواجمة مثل تلك المشكلات التي قد تدرث وتنشأ، والتي تعتاج إلى معالجة مخصصة لحالك، وأن توضع كل تلك التحابير اللازمة والمناسبة لخلك. أنه البح من الاحتياط اللازم والخروري لكل تلك الأشياء الغير متوقع حدوثها، تماماً مثل ما قد يتوقع حدوثه، و حالك بعيث يتم تنجب ما قد ينشأ من تلك الأخرار التي قد تعترض مسار العمل في أياً من تلك الظروف التي لابد من مواجمهة كل ما سوفت يتعرض من إجراءات لابد من اتفاظ كل ما لابد منه حيالما، من مختلفت تلك الضلوات التي لابد من أن تته وفقاً لكل تلك الاحتمالات التي قط توضع في العسبان، وأن يته القياء بما سو خروري تجاسما. أنه قط يكون مناك الكثير من تلك الأمثلة والنماذج التي قد نراما وتكون خات موصفات قياسية ونرنسب فسي أن نعتذي بها، وأن يتم العمل على كل ما نريده بأن يتم وفقاً لما سوف يأخذ طريقه نعو تعقيق العديد من تلك الأغراض التي قد تتمثل في إشباع الكثير من تلك الاحتياجات والرغبات، وأن تسمل الكثير من تلك الغطوات التي يتم اتناكما وفقاً لما قد تم الأعداط له، والتنطيط له. وكذلك قد يكون هناك من تلك المتطلبات الأخسري، والتبي سوض تتمثل في التحدية الكثير من تلك الأشياء الأخرى، والتي قد نجد بأنسا خرورية ولكنه ليس سناك من تلك العوالم والمقومات التي من شأنما بأن تعافظ عليما، والتي تقوم بتطويرها، وخلك نظراً للانغماس فسي إحدى تلك المسارات والتي تبتعد كثيراً عما قد يكون مناك خرورة له، وفي أنه العاجة إليه، وأنه قد يكون له من المميزات الكثير، والتي تعمل على علاج ما قد يسفر عنه الوضع في المستقبل، وأنه قد ينشأن من جراء خالك النقص وهذا التجاوز الكثير من تلك الأخرار الجسيمة المستقبلية والتي قد لا نشعر أثارها ومساونها فهي العاضر، حيث أنه سناك الكثير من تلك البحائل والثوابت المتاحة، والتي سوف تتغير وتتأثر بالعديد من تلك العوامل التي نحتاج عليما بأن نتغلب عليما.

## الصعوبات الهتواجدة وكيفية التغلب عليما

انه القياء بتلك الإعدادات التي تعتاج إلى أن يتم تسميل وتطليل عمل تلك الصعوبات المتواجدة، والقياء بكل تلك المتطلبات اللازمة من أجل التخلص من عُل تلك الشوائب العالقة التي قد تعوق سير العمل في الطريق المعدد، بعيداً عن ما قد يؤدي إلى إلى

اندرافت المسار مما قد تم التخطيط له، والوسول إلى المدفع المنتظر والمتوقع، والعمل على إخافة كل تلك العناصر الضرورية والتي سوف تساعد على أحاء المماء بأفضل ما يمكن، وتلبية أكل تلك المتطلبات والاعتياجات الأساسية، والتي سوف يته العاجة غليما بناءاً على كل تلك المعطيات المتوافرة، والتي من خلال كل ما قد تقدم سوف يتم الربط بين كل تلك البوانب والأطراف، بديث يتم وضع الأسس وما يعاج غليه من وخوج اكل تلك التحا يظيم، وتكوين الشبكة التي سوف يتم من خلالما التعامل، والبحث فني كل ما يلزم من أمـور يبب أن تته في سنا الاتباء المحدد. إنه وضوح للحورة والرؤية المحددة التي من خلالما يتم معرفة كل الله المدد الغمانص المتوافرة، والأسلوب المترع، وكيفية التعامل بالأساليب التقاليدية والمالوفة، والتب، قد تكون ف الكثير من العالات فعالة وأيهابية، وأنه قد يكون من الصعب البعث والقياء بكل تلك الدراسات الى من شأنما أن تحل بذا، إلى بلورة لمعرفة عل تلك الاتجاهات والمسارات المعتلفة، ووضع النقاط على العروف، وتعديد كل ها من شازه، بأن يعالم المشكلات المتواجدة، وأذنا قد نتركما على حالما، والبعث عن تلك الموادع الجديدة، والتي سوف تؤثر على كل ما قد ته، ونجد بأنه ساك المزيد من تلك الصعوبات التي أصبعنا نواجهما، وأنه مسن الصعبم التخلص مما قد ينتج عنه الدال في حالة الوقوع في أياً من تلك المشكلات التي أصبحنا نبتع عنها، ونصريم من النوض في مقاماتها، والتبي ليس لدينا من تلك الأساليج والوسائل الفعالة في معالجة ما قد يتبلور من مشكلات، تعتاج إلى ذلك العلاج الناجع، والتخلص مما قد نجده قد أعترض الطريق، وأحى إلى الكثير من تلك الصعوبات التي أصبعنا نواجمها، ونعتاج إلى أن نعمل على أزالتها بكافة الوسائل والطرق العتاجة. أنه لابط مسن تحارك المشكلات في بحاياتها، وقبل أن تستفيل، ويحعب التعامل معما فيما بعد، وذلك نظراً لما قد يكون مناك من تطورات سريعة و فطيرة فني تخمه المشكلة، وأنه قد لا يكون هناك من يوفر المل اللارم لما، وإنما قد نجــــد بأن مناك من يرحيي من تلك الجوانب السلبية والمساوى، وأنه قد بعد من إستغلال لما قد تم الوقوع في ... م مسن أخطاء، ويتم الاعتماد على طالت، وأن تعقد المقارنات، بعيث يتم نزع الدعم وسعب العون، ونجد بأنه قد أدى إلى إستفداش المشكلة، وانه قد أصبح ن العسير التعامل معما. أنه قد يكون مناك من تواجد للعديد من تاك المجوانب التبي قد يصعب التعامل معما بما قد يكون له من السلبيات الكثير، ونبد بأن الأيبابيات قد تضاءلت، وأنه يجب أن نعله على أعادة الأوضاع إلى سابق عصدها، بما قد يكون ته التواحل إليه مست ويات عالية ورفيعة، وأنه يجب أن يتم القياء بكل تلك الأعمال، وبالأسلوب والصورة المنناسبة لذلك، والعمل على تعقيق ما نامله من تلك النتائج المشرخة والأيجابية، والتي سوف يكون لما أثرها الطيب على الانتقال من المراحل الداليـــة إلى تلك المراعل المتقدمة، والتي سوف يكون مناك الكثير من تلك الأنجازات التي قد تعققت، والتي سيوف ننته بما قد يتم الاستفاحة منه، بالاسلوب والوضع الذي نريحه بأن يكون، في أفضل ما نحل عليه من أعمال في تلك المعالات التي تم النوض فيما. أنه قد يكون مناك صعوبة في الوحول إلى تلك القنوات التي نريدها بان يته من خلالما تأحية الأحوار التي نطمع إلى أن نطل إليما، والتي من خلالما يتم التعامل مع كل تلك البوانب التي نريدها بأن تنشط في مدا الصدد، وأن يتم إنامة الفرص الكثير من تاك الجمائد التي نامل لما بأن تكون

خابته تأثير قوى وفعال فني ما نسعى إليه من كل تلك الخطوات والقيام بالإجراءات اللازمة فني مدا النصوص. أنه قد يعديه من تلك المناز عابت والصراعات ما قد يؤهى إلى أن يتم إضعاف إنتاجية العمل، وتدمور الأوضاع التبي كانت معتلفة وفي مستويات أفضل وأحسن، عما قد ته الوصول إليه، وأنه ينبغي أن ندرك كمل تلك العقائق. والموانب التي سنمد بأنها قد أصبعت تؤدي دوراً مغايراً عما قد إعتدناه، والفنا عليه، وهدا ما قد يتطلب أن بته العمل على تصيأة مثل تاك الظروف، بديث أنها تلانه وتناسب ما يجب أن يتم القياء به من مسماء في مدا الصحد. كل تلك من العوامل التي من خلالما يمكن لذا أن نصل إلى ما يجب أن نؤديه من أحوار جيوية، تعمل على تقوية كل تلك الجوانب والمراكز التي نسعى إلى أن يتم توافرها، كما يبيم له بأن يته. أنها إذا الأحوار التي نسعى من خلال تقديم كل ما لابد من توافره، والتخلص من كل تلك الأعباء المتراكمة التي نجد بأنها سيكون لما المعيتما في التعامل الفعال مع كما نريده أن نمققه، وما نريد أن نطوره كملك، رمينه لا نكتهي بما ته التوصل اليه، وإنما سوف نعمل جاهدين على مراعاة كل تلك الظروف التي قد تتعارض مع مسارنا الذي نسير فيد، وأنه يجب أن نخع كل تلك الإمكانيات بحيث يتم التحرف بكل تلك الأساليب التي نف م الما بان تا فذ مسار ما الطبيعي نعو الاتباء إلى أفض ل ما يمكن أن نحل إليه من مستويات فانقة، وتحل إلى القمة. كل مدخه من الأمور الديوية والتي يجب أن نحرك كل تلك الجوانب المديطة بما، والتي سوف تعمل على تحديد لكل تلك المسار التم التي نريد أن نسلكما، وأن نصل إلى تلك المستويات التي نسعي من أجلما، وأن نعقق كل ما نربو ونصبوا غليه، وأن نعمل جامحين على تحارك كل تلك المواقيف التي من خلالما سوف يتم أنجاز الكثير من تلك المتطابات التي قد وضعت أمامنا، حتى نعمل على دراستما، والقيام بكل ما قدي يعتاج إليه من متطابات. أنه سوف یکون هناك خلك التقبیم التی من خلاله سیتم تحدید لکل ما نریده آنیتم، وفقاً لما هو متبع، وأن یکون سناك تلك النتائع الأيهابية التي نصل إليها، من خلال كل ما قد تم العمل على تمياته، وبالأسلوب والشكل المناسب، وأن يتم اجتياز كل تلك المراحل التي سوف تكون قياسية، ونمو خجيه لك ما يعتاج إلى يتــم القيـاء بــه لاحقـًا، والعمل على بلورة كل تلك المغاهيم التي من خلالما سيتم التوحل إلى أفخل ما نسعي إليه دانها من أمحافه نريد تحقيقما، وبالنجاح المطلوب والمنشود.

#### كيفية الوصول إلى تلبية المتطلبات

قد يكون هذاك الكثير تلك الطلباته بالأسواق والتي تدتاج إلى أن يتم القياء بتلبية كل احتياجاتها، والوصول إلى ما قد يدتاج الى تحسينه وتطويره، والحصول على تلك المؤشرات التي سوف تساعد وتساهم كثيرا في معرفة التقييم الفعلي والمقيقي لما يتم القياء بده مدن

الممال في مدا الصدد. أنه لابد من أجراء مثل تلك الاستطلاعات من وقبتم إلى أخر، بديثه يتم التعرف على ما ينبغى له بأن يتم توافره، وأن توضع كل تلك الدراسات اللازمة والتي من شأنما أن تسؤدي الغرض المطلوب منها بما يقتضيه الوضع، والمسلمة العامة والناسة. أنه قد يعدث من تلك الإسطدامات التي ا سوف تساعد على مواجمة كل ما يعديه من تطور ابته ، وما يجيم له بأن يكون مواكبا ومتماشيا مع النتاذع التي ته الوحول إليها، وتكل المستويات التي ته الوحول إليها. إنه قد يتم التوحل إلى معرفة بعضا من تلك المتطلب ات والاعتياجات والتي قد لا تكون ظاهرة العيان، والحنما سوف تؤدي إلى مدوث إشباع المتطلبات، ووضع العلول الكثير من تلك المشكلات والعقبات التي قد تكون متوافرة، ونجد بأنه لابد من السير قدما نحو الطريق المؤدي إلى تعقيق المحدث المرجو، والعمل على تأدية كل تكل الأعمال بالشكل المناسب، والتي يلانه الكثير من تلك العالات التي نرجوها بأن تسير فني هذا الطريق أو ذلك، بما يعمل على تأدية لكل تلك الأغراض والتسي سيته الاحتياج إليها، سواءا فني المدى القريبم أو المدى البعيد. إنها أشياء قد تكون واخدة المعالم، والتي ينبغي بأن يته التعرف على كل تلك النصائص التي ترتبط بها سوف نجده قد أصبح متوافرا ويجبم أن يتم الاستفاحة من كل تلك المقومات كما يجب أن يكون عليه الوضع. إنه قد يعدث خاك الكساد الذي يصيب السوق والعمل ونبد بأنه قد أحبع هناك ما سوفت يعدث من تلك الصعوبات ما ينتج من سطا الركود الذي قد أحبعنا فيد. والذي يعتاج إلى الكثير من تلك المساعدات وكل ما مو مطاوب من دعم، من أجل القيام باحاء ما يجب أن يسير فني مساره المعدد له، والبعد عن ما قد يؤدي إلى مدوث العزيد من التحصور الغير مر عوب فيد، وأند سيكون هناك خالك البحار الضغه الطى قد لا نستطيع أن نتنطاه، ونبط بأن الوضع يسير نحو طريق مسدود، وأنه لابد من أيباء تلك الدول التي سوف تساعد على أيباء أفخل تلك الوسائل والأساليب التي من الممكن ، يت استخدامها، والغروج من قاك المازق التي قد أحبدنا فيما. أنه قد يكون مناك العيد من قاك المعام التي يبب أن تنفذ ولكنه نظرا لعدم وتوافر العناحر اللازمة لطلاء، فإنه لن يكون مناك تنفيط لما يبب أن يته والقياء بكل متطلباته بالصورة والشكل المناسب والملانه لذلك الغرض المعدد والواضع، والذي ته التعرف عليه، بكافة جزيناته وتفسيله، التبي لا تدع مجالا الإلتباس في ما قد يته ويعديه من القياء بما مو مطلوب. أه إخا لابح مس العمل على توضيع لكل تلك النقاط التي سوف يتم الأخط بما، والسير وفقا للمنهج المحدد، والذي قط يذلب و مسن العديد من تلك المتطابات التي قد يكون منما الأساس والمعه، والذي نعتاج إلى أن نعمل على حراسة على تلك الإمكانيات التي تؤدي إلى أن يكون سناك خاك الحور المؤثر في التعلمل مع كل ما قد يعديث من تطورات، وما ينشأ من مرافق سوف تساعد على تسميل وتبسيط المماء الموكله لأنجازها، بما يبعل مناك حالت النط المعدد والواضع المعالم الذي يحل بنا إلى تعقيق الأسداف التي نريحها بأن تته في خاك الأطار المعدد لذلك الغوض. إذا يجب أن ندرك ما يجب أن يستعد له على قدم وساق، وأن يبذل الجمد المتواحل الذي من خلال م يمكن تعقيق ما نامله من المحاف. أن البحار العالية قط تحاطف العمل في طريقه، وقط نبط بأن الطمو عاتم قط تتبعط م على جدارن أخرى وضعت من قبل النظاء، والذي ليس فيه من تلك النظرة الشاعلة والفاحصة ما يسؤدي إلى

تعقيق الحافة تلك المتطلبات، والتغطيط المستقبلي لما قط يسفر عنه الوضع، من تنبأ لما سوف يكون من متغيرات ومستبحات على الساحة، ومحا من خلال عقط تلك المقارنات، بصغة مستمرة، والقياء بكل تلك الإحصانيات بصورة حورية، والتي من خلالما يمكن أن نعصل على الدعم المناسبه، والذي قد ينتع بصورة تلقانية، من نتائج تلك المستويات التي يتم الوحول إليها. ما قد يكون متوافراً الأن قد لا يكون متوافراً فيما بعد، وعليه يجب أن يته استغلال مثل تلك الفرس والأستفاحة مما سو متوافر عالياً، وكمذلك ما قد يته توافره الأن يجبم أن يته العمل على وضع كُل تلك العطوات المؤحية إلى تعقيق الكثير من تلك الأمحاض التي ننشدها، والتي سوف يكون لما ثقلما فنى تعين الكثير من تلك المتطلبات. أننا قط نجط بأنه قط يصبع هناك الكثير من تلك العوامل التي تعتاج إلى أن تيه النوص فيما بما سيؤهي إلى محوث طاك الإنتقال من مرحلة إلى مراحل متتالية متتابعة. ومن خلالما يمكن أن ننظم ما نريد بأن يتم من إكمال لكل تلك المماء والأعمال المطلوبة، وفقاً للمنمع المحدد، والذي يحل بنا إلى تعقيق ما نصبوا إليه من تلك المتطلبات التي نريحما بان تكون. وأن نعمل على إزالة الصعوبات وتصديع لأية أخطاء قد تواجمنا، وأن يتم التخلص من عُما قد يعيق العمل في مده الفترات العالية، أو في الفترات المستقبلية. إنه قد يكون عناك الكثير من تلك المقومات والعناصر الضرورية مفقوحة، ونبد بأنه يبب أن نعسه لعلى توفيرها بكافة تلك الحور والأشكال ومعاولة التغلب على ما قد يواجه العمل على تنفيد ما نريده بأن يتعقق، وأن نعلم واصدين على الوحول إلى تلك الرؤية التي من خلالما، يمكن بأن نؤدي ما نسعى إليه من تلك الطمو دائمة التي تبعلنا في محاف الأعمال الناجدة، والتي يمكن لما بأن تشارك في المنافسات المدتلفة من معلية وإقليمية وعالمية، ويكون لها حورها القوى وتعطى بالإعباب بما تؤحيه من أعمال، والعصول على تلك المراك ر المتقدمة فني المنافسات المعتلفة. إنه لابد من معرفة عل ما سوف نعطى عليه وما سوف نصل إليه، وأن ندرك كل تلك الاعتبارات المعتلفة التي من الممكن بأن يكون لما حورما في القياء بأحاء الكثير من تلك الاعمال المختلفة فني المجالات المتعددة. إنه لابد من معرفة كل تلك الإمكانيات المتوافرة، وكل ما قد يكون متوافرا عن قدرات على القياء بمعتلف تلك المتطلبات بعد دراستما، في دالة ما إذا كانت مستجدة، وإنما سوف يكون صناك تلك الأعمال التي تؤدي بصغة تلقائية ما قد يعتاج إليه من تلبية لكل تلك الإعتياجات والمتطابات المعتاحة. إن المراحل قد تكون معرفة، ومعددة، وكل ما سوف تيم القياء فيما من مماء وتنفيذ لايا من تلك الأعمال يعتاج إلى أن يتم بلورته فني الموقع المحدد لطاك، والعمل على تعديد كل ما من شانه أن يساعد على تقييم الأوضاع فى دالاتها المستجدة، وملاحظة ما قد يدتاج إلى أن يكون له وضع ونظامه الخاص به، وأن يتم التعرف على كـل تلك المتطلبات كما يقتصيه الوجع، في تلك الجمات التي قد يكون ماك مشاركة م العديد من تلك الأطراف التبي قط يؤخة معمة ما، وقط تساعد بحورة ما، وبشكل معدد لذلك. كل تلك من الأساليب والوسائل المعددة، والتي ينبغي أن يته التعرض عليما، وأن يته الألتزاء بكل ما يبيم له بأن يسير في ممنا الأطار المعدد، والتعرض على كحل ما قط يعطبُ من متغير ابته، وما يعتاج إلى أن يتم التعامل معه بالأسلوب الأمثل في معالجة الوضع المتازء، او الذي قد يصبع فيه صعوبة ما. إن الأعماد الديد يدب بأن يتخذ فني كل ما يته القياء به من أعمال، والتمسميد لما سوف يكون ويترتب عليه الوضع مستقبلياً، ما سوف ينجه من كل تلك التشابكات التي قد يسفر عنما الإندماج الإختياري والتلقائي مع العديد من تلك الأطراف والجوانيم، والتي سنجد بأنه تحتاج السي أن يتم القيساء بسه، والعمل على تنفيط اك تلك الممام المتراكمة، والتي قد تعتاج إلى أن يتم الأنتباء لما، والأخذ بكل ما سوف يعتاج إليه. لابد من تدارك للمواقهم السعبة التي قد نبد بانها قد أصبعته تواجعنا، وتعتاج إلى بدل المزيد من المعد، عن أجل العمل على تغطى ما قد يدعب علينا التعامل عده، والأسلوب وبالطريق التي نبط بأنها قد أسهدت

متغبرة عما كانته في الماضي، وطلك من جراء العديد من تلك العوامل المتغيرة، والتي أحت إلى منا الوضع المستجد. إنها الأساليب التقليدية والحديثة، والتي يمكن لما بأن تكون مسايرة ومواكبة لكل تلك الأحداث التي زر رح أن تكون لما أهميتما فني القيام بكل منا نصل إليه من تلبية امتطلبات وإجتياجات المجتمع، وما يمثل من السوق الذي يتم التعامل فيه، ومن خلال تلك المعايير المتواجدة بالمجتمع، من تنظيم لمحتلف المعاملات التي تتم بين الناس، في التجارة والصناعة وباقي مجالاته الإقتصاد والتجارة، وما قد يكون له علاقة بباقي المهالات المنتافة في العياة بتلك المجتمعاتم. إنه قد يكون مناك الكثير من تلك السلبيات التي نعتاج إلى أن نتغلب عليها، وأن نتخلص عنها، وأن نعمل على التطوير والتعسين وإطا احتاج الأمر إلى الإطلع الذي يشمل العديد من تلك المبالات، وفي النطاق المعدد،وأن يتم التغيير إلى الأفغل والأحس، وأن يتم السير في الطريدة الصديح، والمذي يصل إلى تعقيق كل تكل الأمحاف الموضوعة من قبل البمائك المسئولة، والتي سوف يشملما ما يعتاج غليه من بلورة لكل تلكم المهاهيم في قالبما الصعيع، والبعيد عن ما قد يكون قد أحابه من عطبم، والتخلص عما قسد يعاني منه الوضع المتحصور بكافة حورة وأشكاله. إنه لابد من العفاظ كذلك على كل تلك الموحفات التي يتـــه الاحتباج إليما، وأن يتم الرقابة على ما سوف يتواجد من عناصر بمقاييس معددة، والتي قد يته فرحما من قبل المينانته والمنظمات التي لما حفة الأشراف والمتابعة والمعاسبة على تلك الأسواق التي يته فيه التعامل بين معتلف الأطراف وكل ما سوف يكون له حرواً إنتاجياً فعالًا. إنه قد يكون قد ته الوحول إلى تلك المستويات، ما قد أسفر عنه من تعديد وتقييم، والعصول على ما قد يساعد على إكمال المماء وباقي الأعمال بصفة متواحلة، والتي قد يتواجد بما الكثير من أشكال الدعم المعنوي والماحي المتواحل، من أجل الإنتماء مما قد أحبح لــه أثره الطيب والمؤثر على ما يتم من إنهازات قد تعققت. أنها الأساليب العديثة والتقليدية والتي يتم أتباعها من أجل الوسول إلى تلك المستويات التي نطل إليما، والتي ينبغي أن نعافظ عليها. قد يعدث من السعمات المهاجئة والتي بلاشك سوف تكون كارثة مروعة على سير الأعمال والتي قد يسفر عنما الكثير من تلك النسائر والاخرار التي قد تعديث، والتي يعتاج إلى أن يتم تحديع والوخع، بعيث يعود عما كان والتي قد يحدب في سده العالة عدم الوصول إلى مثل سده النتيجة، والتي سوق يسفر عن وضع جديد قد يكون له مساونه الكثيرة في عدا الصدد. وأن عناك أيضاً من تلك الصدمات والتي قد يته توقعها، والتي قد يكون لما أثر ما النفية على سير العمل، والتي يمكن تداركه، وإصلاح ما قد فسد، وأن يتم العمل على إكمال كل ما مو مطلوب بعسورة وشكله الطريعي.

#### الصعوبات في المراحل الأولية

البحايات عادة ما تعتاج إلى تلك الأرشادات، والتوجيهات والمساعدات والحكم، ومن ثم فإنه سوف يتم بعد طلك وضع كل تلك الأسس التي يتم الأحتياج إليما كما يجب له بأن يكون له وضعه المناس بد، وأنه سوف يكون هناك العديد من تلك المؤشرات والمرور

بكل تلك المراحل التي نبح بأنه قد أصبحت تعتاج إلى تلك الرؤية التي سنبح بأنما قد تبلوريتم فني الإتبأة الذي نريحه بأن نسلكه، وأن نصل إلى تلك المراحل التي سوف يكون لما دورما في إكمال كل ما مو مطلوب من حيث السير في الطريق المؤدى إلى معرفة كل تلك المماء التي بنبغي لما بأن تنفذ وان تته وفاقاً لما يجب له بأن يكون عليه الوضع الذي نامله بأن يكون في مساره الصديد. أن الاستعداد البدي لما يتوقع محوثه، سيكون له أهميته فني الياء بكل تلك الخطوات اللازمة من ديث توفير كل تلك المؤتخيات التيب يتطلبها العمل فني هذا الصدد الذي ندن حياله، وأن تتم كل تلك النطوات الخرورية واللامـة وفقاً لمـا مـو عتمار فعم عليه، وعتوقع، وما سوفع ينجم عنه الكثير من تلك العقومات التي يتم الاحتياج اليسما، وأن نعمل على مسايرة الوقع، وبكل متطاباته واحتياجاته، والتعامل بما يخمن السير في الطريق المؤحى إلى ما نسعى إليه كما يجب له بأن يكون، وها يتحقق من أهداف فني هذا الصدد وهذا النصوص. أنه لابد من العمل على توقير كُل تلك العناصر اللازمة لما سوفه يتم الغوض فيه من ممام وأعمال من نقطة البداية حتى نقطة النماية، ولابـــد مــن معرفة ما سوفم يكون له أسميته وفعاليته التي سوف نسير وفقاً لما، وأن نؤدي كل ما سو مطاوب منا كها سو متوقع، والذي يصل بنا إلى تعقيق أفضل المستويات، وما يمكن له بأن يدس من تلك الأوضاع التي قد يكون في أوضائم صعبة، وأن نصل إلى المستويات الرفيعة، والتي يؤمل إلى إشباع كل تلك المتطلبات، وما يريحه السوق من سلح و خدماته، سبته تقديمما في شكلما الأنبي والبخاب، والذي نعمل على توفير كل تلك العوامل اللازمة للدعم وكل ما لابد منه في سخا النصوص. إنه يجبب أن يتم القيام بك تلك الأعمال التبي سوف يتم تعديد مسئولياتها إلى بعضاً من العاملين، بديث يتم الوصول إلى تدفيق النباج المطلوب، وتدحي كل تاك النطوط العريضة التي يتم الوحول إليها بافضل ما يمكن له بأن يتم من أنجاز للأعمال كما يجبم له بأن يسير في الاتجاه المعدد لذاك. سوف يته وضع المعايير التي يجب أن يسير العمل وفقاً لما، وأن تعدد كحل تلكم المواحفات والمقاييس التي سوف يلتزء بما العمل في كل ما سوف ينتجه من مدا الإنتاج الذي سوف يحلل إلى مراحله النصائية فني سطا الأطار المبحد، والبعد عن كل تلك السلبيات التي قد تظمره، ويكون لما تأثيرها السلبي علب الأحاء أو أياً من تلك العناصر الإنتاجية، والقياء بما سوف يتطلبه الأمر. أن العمل يجب أن يتصف بالإستقرار والثبابت، والبعد عن كل تك القلاقل والأبداش المتغيرة التي من الممكن أن تؤدي إلى التحمور الذي قد نبد بأنه قد أصبح في عالة بعيدة كل البعد عن الوسول إلى تلك النتائج الإيبابية، والتي ناعلما بأن تحل إلى أفضل المستويات المأموله، والتي تكون على المستوى التنافسي بين باقي الأعمال الذي في نفس المجال، والمجالات المشابعة. قد يتم القيام بكل تلك الأعمال التي سوف تؤدي إلى القياء بالكثير من تلك المعام المطاوبة، والتسي سوضم تؤدى إلى على الكثير من تلك المعطلات، وكل ما قد يواجه العمل من صعوبات، وأنه يجب أن يتم أتذاط النطوات اللازمة، والقياء بتاحية المعاء والإجراءات المطلوبة فني مدا الصدد الذي ندن حياله كما يجب له بان يكون عليه الوضع. إخاً لابح من حراسة على تلك المعطيات والوصول إلى تلك العلول التي من الممكن بأن تؤدى إلى التخلص من تلك المتاعبم التي قد نواجمها، والتي سوف تؤدي إلى التعطيل، وإلى حدوث الكثير

من النسائر فني العمل، وما يجب أن يتم فني مواعيده المحددة، وبما سوف يتطلبه الوضع إن القياء بكل تلك الاعمال يجب أن يتم العمل على تعدي كل تلك المتطلبات والإحتياجات الضرورية والاساسية، وأن يكون مناك وضع لكل تلك المعايير التي سوف يته الالتزاء بما، والقياء بكل تلك الإجراءات المطلوبة وفقاً لما مو متبع، وأن بتم تحديد كل تلك الخطوات التي تتخذ فني سخا الشأن. إن العمل على تعديد الخطوط العريضة لكل ما سوف بتكون له شانه يجب ان يتم توخيع معالمه، وأن يكون هناك تقييه لما قد تم القياء به، وأن يستعد لما سيكون لـ ه ولالاته الغاصة فني القياء بكل تلك الأعمال المطلوبة، والمتوقعة، بديث يته الوصول فني نماية المطافء إلى ما تصبوا غليه، وأن يكون معا هو الذي قد تعقق موافقاً لما قد تم التغطيط له، والإعداد له والشكل المطلوب، والوصول إلى تلك النقائع التي سيكون لما أثرها الكبير على المسار الصفي نريده أن يكون، وبكل تلك الخطائص المتوافرة فيه. إنه لابد من التعامل مع كل تلك الأطراف الأخرى والتي قد يكون لهما تاثيرهما على مجرى الأحداث، ويمكن أن تؤدى الكثير من تلك المعونات والمساعدات، وأو أن يكون ماك تبادل لما قد بؤحم إلى تحسين الأوخاع لكلا الطرفين، فإنه لابد وأن يتم من خلال كل تلك القنوات الشرعية، والتعامل وفقاً اكل تلك الإجراءات المتعارض عليما، وأن يتم وفقاً للبروتوكول الذي عادة ما يستعمل ويستخدم في مثل تلكم الظروف والمناسبات، وأن يكون مناك معرفة لكل تلك الشروط والقوانين، وكل ما يد يكون له دوره المؤثــر والفعال فني القياء بما يجب أن يتخط من كل تلك الخطوات المناسبة لما يوافق تلك المراحل المواتية،وأن يكون سناك معرفة لكل تلك الملابسات التي سوف تنتج من جراء كل ما يتنظ من مماء وقرارات في سخا النصوص. إن الاستعداد لما سوفت يتبلور عنه الوضع في المستقبل القريب والبعيد يبب أن يتم وفقاً لما سوف يكون، وأن يتم توفير كل تلك العناصر التي سوفم يتم استخدامها، من أجل العمل على وضع كل تلك الأسس التي من أجلما يجب أن توضع الشروط اللازمة لذلك. أنه قد يكون مناك من الأسس والمعايير التي سوفه تؤدي دورها في معرفة كل تلك النصائص، وما يتبعما من مواصفات سوف تستخدم كما يجب له أن يكون عليه الوضع. أنه القيام بالعمل في الإطار المحدد لذاك، وأن يتم تعديد عل تلك المواحفات، وما سوف يكون عليه من مستويات سيته الوصول إليما، وأن يخسص كل تاك المواسفات التي من شأنما أن تحل بنا إلى أفضل ما يمكن له أن تدور عليه العمل من تلك المستويات القوية التي من شانما أن توطد من العمل في ما يته ممارسته من أنشطة، والوصول إلى المستويات الرفيعة الشأن فني سخا المجال وغيره، مما سيتم مزاوله في بي القريب العاجل والمستقبل البعيد والقريب. أنه قد يكون مناك بعضاً من المناطرات التي يجب أن نعمل على تجنب أثارها التي قد يكون عواقبها وخيمة، وأن نعمل على تعديد عل تلك العناصر التي يمكن لما بأن تكون مؤثسرة وفعالسة فسي ما السدد. أنه لابد من وضع كل تلك الا متياطات التي من شانما أن تخمن العروج من تلك المأزق التي قد يقع فيما العمل تعبتم أياً من الظروف المعتلفة، وأن نوطط الحانه التي من شانها بأن تسامه مسامه فعالة فني السمير يَدو المدون الموضع بما لا يدع مجالاً للنسارة أو إعماء أية ورصة للوشل، ومطا ما يجرب أن نخمته جيداًن من خال بذلك كل تلك الجموح في عذا الخصوص.

# الهشاركات في الأعمال والأنضمام في الهنظهات والهيئات

انه قد يكون شيئاً خرورياً أن يتم العمل على معرفة كمل تلك المعانة التي من الممكن أن يكون لما دورما المؤثر والفعال في

القياء بالعمل على أعطاء كل ما مو مطلوب من دعم ومساعدة، والأستفاحة من الكثير من تلك المقومات التي قد تتوافر من جراء تلكم النشاطات والممارسات التي قد تتم وتتدط بصورة جماعية، وأن يتم العمل على توحيد الكثير من منامج العمل وكيل

تلك الإجراءات ، ومن خلال التنسين والتعاون الطبي يته بصورة متكررة ومستمرة. أنه قط يكون مناك طلك الإتفاق الذي من خلال يتم تعديد كل ما ينبغي له بأن يتند من تلك النطوات التي يسير على نميما العمل في معتلهم مراحله، وبكل تلك الأساليب والوسائل التي ستستخدم، من أجل أن يتم العمل على تنظيم كل ما يجسب اسم بأن يكون له أهميته، من حيبت التعامل بكل تلك الوسائل والأساليب المتاحة، والتي تحمن أن يكون مناك تواضو لكل تلك العناصر المصرورية، والقياء بتوفير كل تلك الاحتياجات والمتطلبات، وفقاً لما سوف يقتحيه الوضع بالنسبة اكل تاك الاختلافات التي قد تتواجد، ونعتاج إلى أن نمته بما، بما يسمع له بأن يكون مناك ما سوف يؤدى إلى تعقيق كل تلك الأسعاض والأغراض الموضوعة. إن الأوضاع التبي تزاد سوباً ينبغسي لسما بسان يتسه التخلص منها، وأتخاط كل تلك التحابير اللازمة فني شأنها بعيث يكون مناك من القياء بكل تلك المتطلب ابت الغاحة بكل تلك الخروريات والكماليات، إذا كان هناك ما يسمع بطلك. أنه العمل على معرفة أحق التفساحيل التبي من شانها بأن تؤدى إلى أن يكون هناك مثل تلك العوامل المؤدية إلى أن يكون هناك توافر لكل تلك العناصر التبي سيكون لما حورها الفعال فني الوصول إلى أفخل تلك النتائع التي عن خلالما سوف يتم العمل علي إشباع الد تلك الرغبات والعاجات العلمة والعاحية، والتي سوف يكون هناك ما يستدعي أن يتم الإستماء بكل ما سيؤدى الدور المطلوب منه فني محا الصدد. أنه لابد من أن ندرك بيداً ما قد يسفر عنه الوضع فني الماخر وفني المستقبل، وما يجب أن يته الأعداد له لتلبية كل متطلبات عاضرنا ومستقبلنا. أنها إلا النطط المعروسة التبي يجب لما بأن توضع فني الموضع الذي يؤهلما بأن تكون مواتية لما سيكون من القياء بكل تلك الأسس التبي نعن عيالما. أنما أيضاً تلك العقبات التي قد توضع من جراء ما قد يتم إتناطه من تلك الإجراءات التي سنعتاج إلى أن نقوم بما يتطلبه الوضع فني معتلف صوره وأشكاله، مما قد يكون عانقاً طبيعياً أو مفتعلًا، وما ترتب عليه عن نقاط تستوجب إتخاذ اللازم حيالما. وأنه فني جميع تلك الطروف لابد من أن يكون مناك طلك العمل السدي يته ويكون مكتملًا من ميثم التخطيط والتنفيذ والمتابعة والأشراف، وكل ما يستلزم مـن المتيالمـابته ومتطلبـات. والدعم المعتنوي والماحي، والذي سوف يسمم فيه كثيراً ما سوف يته توافره من قبل المنتصين في منتلهم المجالات، والخبراء الطين سوف يكونوا على المستوى اللائق والمناسب، من حيث ما سوف يتوافر لحيمه من تلك الكفاءات التي ستعمل على الانتماء مما يستوجب له بأن يكون من تعقيسة لكل تلك الاغبراض والاسحاف الموضوعة. أنه لا يجيب أن نقف عند سحا الدد، وإنما يجب أن نعمل على القياء بالمزيد من تلك الجمود الدثيثة التي من خلالما سوض نصل إلى أضل ما يمكن له أن يته في سطا الشأن، والبحث المستمر والحؤوب عن أفضل ما يمكن له بأن يدافظ على تلك المستويات، والوحول أيا إلى مستويات أفضل، مما نريد أن نعقق. لابع أن نعلم جامحين على تعقيق ما قد يكون غير متوافراً لدينا، ويكون لدى العديد من تلك الجسانة الأخرى المنافسة، والتبي سوف يختل منا التوازن فني القياء بمثل تلك الأعمال التي نمتاج إلى أن نحل فيما القياء بكل متطلباتهما إلى أفضل المستويات التي من الممكن الوحول إليما، وأنه بدون توافر الكثير من تلك العوامل والمقومات

المندورية لطلك، فسوف يكون هذاك من العيمز ما يؤهى إلى التحمور إلى أن لا نلعق بالركب الطي نريه ان ننجه إليه. أنه قد يكون هناك من تلك الوسائل والأساليب التي يمكن لنا بأن نتخدها، والتي سوف تعمل على توافر بعضاً أن جزءاً من مثل تلك المتطلبات والأجتياجات بعيداً عن تلك التكاليف الباسطة. وتدمال كال تاك الأعواء الخدمة والجسمية، من حيث القياء والمشاركة والأنضماء إلى تلك المنظمات والمينات والتي سوف يمكن من خلالما الإستفاط مما قط يكون متاعاً من حيث ما سوف يتم تباعله بن منتلف الأعضاء من عل تلك المرافق والمصيرات وما سوف ينتج عنه من تلك الاتجامات البحيحة، وما سوف يرتقب بالعمل والاعمال إلى أفضل المستويات الممكنة، والتي ستعمل على أن يكون سناك تباحل لكل تلك النبرات الخرورية في سخا المبال، وكل ما يستوجب من الاستفاحة منه مما يتم القياء به من مشاركات وتعاونيات في هذا الحدد، وعل ما يتعلق بالعمل، وما سوفت يغيد الطرفت الأخر، وأن يتم المبادلة لك ما سوفت يعود بالنفع والفائدة لكلًا من الأطراف. إما يبسب أن ننصب على عدا الأمر الذي عن خلاله سوف يكون له أسميته القصوى فني القياء بالكثير عسن تلك الأعمال التبي سيكون لما نفعما المرجو، وأن نعافظ على معرفة كل تلك المتطلبات الناحة بكل ما سوف يعتاج غليم، وأن نلتزم أيضاً لك تلك الشروط والقوانين المنطمة لما سوف يترتب عليه من توافر للعديد من تلك الأمتيابات التي سوف يته التعاون من أجل تلبيتها، ومناك سوف يكون أشياء كثيرة مشتركة، وأخرى منفرحة، ونجد بأنه قد تــه وضع كل تلك الأسس التي من خلالما، سيتم التعرف على ما سوف نقوم به من مماء في مدا لمبال الذي سالتزم بها يستوجبه الوضع. أنها إذا العلاقات المبنية على التعاون والمشاركة وتباحل الأراء وكل ما يعتسلج إليه من توجيه الأفكار، وما قد يته أتفاذ بصورة جماعية، وما سيتم التعاون في الإنتماء عنه، وبما يضمن البعد عن ما قـــد يكون له تأثيره الحلى سنعكس بالسلب وأن ينتع من الأثار والمساوى الكثير. أنما الإنهمامات التي تعقق التخلص من تلك المعومات، بسخة جماعية، وتدمل الأعباء بسخة مشتركة، وأن يكون مناك كل تلك الاتجامات الفكرية المعتلفة، والتي سوف تزيد من أتساع الأفق، وتوافر الكثير من تلك الفعاليات التي نريدما بأن تنمو وأن تقوى، حيث يمكن الصمود أماء قد يكون لما ججمه الأكبر من تلك الأعمال التي يتم المنافسة معما، أو تلك التي تعتاج إلى أن يتم التطوير والتبدسين كما يجب له بأن يسر في مساره الطبيعي والذي يؤيد بعده البعض، ويديم كـــل طرفت الطرفت الأخر. أنه إخا الأعمال الجماعية والتي يتم من الحمم، وتواجد ونشوء مثل تلك التكت لات ، والتي تعتاج إلى أن يته وضع الأسس والإجراءات التي تنظم كل ما يجب له بأن يكون له وضعة الطبيعي، وبعيداً عن المنازعاته التبي قد تنشي، وتحديث النسائر وأو الصراعات التي قد تنه، وتؤدي إلى التحسور، وعجه المعرد والاستمرارية، والكثير والمزيد من تلك الأمداض النافعة، والسامية التي يمكن لنا من خلالما التوصل إلى اضل من يمكن من نتائج مشرفة.

#### الاحتياجات المطلوبة والأمكانيات والتنفيذ

مناك الكثير من تلك المتطابات التى قد يدتاج إليما من أجل القياء بتنفيط العديد والكثير من تلك الأحتياجات المطاوبة، والتى قد يته وضع النطط اللازمة لما، والسير فنى مذا الطريق الموط إلى تدفيق ما يراد له بأن يته، وأن يكون، من أعداف ته العمل على

البدء ونيما، والقيام بالأعداد المناسب لما. أنه قد يكون مناك الكثير من تلك العوامل التبي نعتاج إلى أن يتم تواجعها بشكلها الطبيعي، والتي من خلالها يمكن التعرف على كل ما سوف يتم القياء به من تلك المصاء التي سوف نشرف عليها، ويكون هناك تعديد لكل تلك العوامل المؤثرة فني القياء بما نريده بأن بتم فني هذا الإطار الناص الذي ننتميه. إنه قد يعدث من تلك المصاعب ما يعتاج إلى وضع العول المناسبة أحما، وخلك من أجل التعامل بما يسمع له بأن يكون له أسميته ودوره الفعال فني القياء بتنفيط كل تلك الأعمال والمساء التي سوفت يسفر عنما الوضع ما نامله من أن يتعقق الغرض النماني في مطا الصدد. أنه قد يكون من الصعوبة بمكان تعقيق العديد من تلك المتطلبات والأعتياجات الضرورية التي نسع إلى أن ننجما بما مو متاح لدينا مسن تلك الإمكانيات، ولكنما قد تكون غير كافية، وأو أنه قد يكون هناك من تلك الصعوبات، ما قد يصعب التعلمل مع كل تلك المتطابات من حيث ندرة العناصر والمقومات التي يعتاج إليما. أنه قد يتم عقد الكثسير من تلك المقار نات، بين منتلف الله البمائي، والرفية الشاملة لما يعدث من تحرفات، وإتناط للقرار التم والتعامل مع كل تلك الجوانب والأطراف المديطة بما يؤدي المدف الموضوع. أنه قد يكون مناك المثير من تلك الإدتلاف الت والتميز بين الكثير من تلك الأعمال التي يته الانتماء إليما، ومباشرة سير العمل فيما، والتي قد نجد بأن بعد ...ما متميرا النشاط والعركة والتعاون، والأخر قد يكون خاعلا وساكنا وعادنا، وبالطبع فإن الإنجاز سوف ينتا من مستواه بين كلا من تلك الأنماط المحتلفة، والتي سوف نعتاج إلى أن نعمل على أيباط كل تلك الإيبابيات، والعمل على توطيد دعانهما، وبما يسمع من الإستهادة القصوى من كل ما يتم فني مذا النصوص. وأن نعمل فني المقابل على التخلص من تلك السلبيات والعقبات، وإزامة كل ما قد يعين الدركة وسير العمل في مساره الطبيعي، وبعيدا عن ما قد يؤدي إلى مدوث مثل تلك المعوبات والمتمثلة في أيا من تلك العطوات التبي تتغدا. قد يعديه الكثير من تلك الصعوبات التي نواجمما في القياء بتنفيط ما قط تم الأعطاط له، والقياء بالكثير من تلك المراحل التي يجبع أن تكتمل وفقاص لما سو متاح من تلك الأساليب التي تساعط على القياء بما يـودي الغـرض المطلوب، وبان نصل إلى تلك الوجه التي فيما الكثير والعديد من تلك العناصر التي سوف تصل بنا إلى تلك النقاط التي نريد أن نحل إليما، والتي سوف تفتح الأفاق من أجل إكمال ما قد تم التوصل إليه، والسير في الطريق المعتاد، والقياء بكل ما قد يستدعى الأمر من الدراسات اللازمة والقياء بإجراء الأبعاث اللازمة، والتسبى تحل إلى توخيع الكثير من تلك الرؤى التي تستوجب أن يكون مناك حد لما يراح له بأن ينفر ط، وأن يكون سناك خلك النجاج الذي ننشده، فني كل ما يتم القياء به من معام واعمال نعمل باسدين على أن تلاقه النجاح والقبول المنشود، والوحول إلى تحقيق المستويات الرفيعة والتي يمكن بأن تعافظ على ما نريده من ما قد تـــ إنجازه وتعقيقه. أنه قد يكون هناك الموارد اللازمة اتبعقيق عملا أو مشروعا ما، ولكن قد نجد بأنه قد يه دبته الإصطحاء بذلك البحار من تلك الإجراءات التي تعوق حون تنفيذ ما يراح له بأن يته. إذا فلابد من معرفة كل تلك الجوانب التي من شانها بأن تعمل على تجنب عل تلك المعوقات، والعقبات التي قد تطمر، ونجد بأن القياء بما مو مطاوب سوهم يكون صعب، ويعتاج إلى أن نتذذ ما يستوجب أن تدعم ذلك العمل بكاف ة تلك الطرق

والوسائل التي من شأنها أن تعمل على تدعيه وتوطيد، كل ما سو متواجد، وينبغي لم بأن يته تدسينه وتطويسره إلى الأفضل والأحسن باستمرار. قد يكون هناك الكثير من تلك الأحداث التي ينبغي لما بأن تأخذ فني العسبان كل ما ينبغى له بأن يكون، وفقاً لما يتم القياء به من أعمال، وأن نسير في الطريق المؤجى إلى تلك المستويات التي نسعى إلى أن نحل إليها، وأن نعقق كل تلك الأهداف التي يتم التنطيط لها، والسعى نعو بطل كــل تلك الجمود فني هذا الصدد الطي نعن حياله، والقياء بما سوف يكون له إيبابياته، وسلبياته ومعرفة كيفية التعسامل مع كلًا من تلك النتائج التي ته التوحل إليها. قد يته إستعدائه من تلك الأقساء ما يكون لما طبيعتما الناحة بما، من أجل القياء بكل تلك المتطلبات التي سوف تؤدي دوراً معماً في هذا الصدد. قد يعدث من تلك المتغيرات التي تؤدي إلى التعسين فني بعضاً من تلك المبالات والتحسور في مبالات أبرى، وبمعنى أنه له بكرر، مناك حلك التوازن، والذي يعافظ على التعامل مع تلك المتغيرات بالأسلوب المناسب والملانه، وبديث لا يتم التغاصي عن تلك العوامل والمقومات والتي قد يكون لما أهميتما، في تأدية العمل المطلوب، والقياء بالعديد والكثير من تلك الإندازات التي تتحقق، ويتم تلبية لكل تلك المتطلبات بالأسلوب الأمثل لطلك. أنه قد يكون مناك من تلك الترتيبات التي سوف تساعد على تميأة الأوضاع العالية لما قد يستجد من أحداث في المستقبل، ويته التعامل الفعال مع كل ما يجب له بأن يكون، والسير قدماً نعو تعقيق كل ما مو مطلوب، وما سوف يؤدى دوراً جوسريساً فنى القياء بكل تلك المتطلبات، والتي سوف يتم وضعما موضع الدراسة التي سوف يتم المنروج منما، بما يسمع لأن يكون سناك ذلك الوضع الذي نريحه له بأن يكون، والذي يتم أتناط كل ما من شأنه أن يساعد علي إكمال الأعمال والمماء كما مو متوقع له بأن يتم الانتماء منما، وبالشكل المناسب والملائه، والذي يتوافق مع كل ما قسط يكون متواجداً، وعمد الدروج عن الغط المعدد لذلك الإطار والنطاق الذي نعتاج إلى أن نعيط بكـــل جوانبــه، والسيطرة على كل عناصره، والوصول إلى تحقيق تلك المستويات الرفيعة والتي من خلالما، سيكون مناك أفضل ما يمكن أن يتم إنتاجه من تلبية إشباع الاحتياجات بالأسواق المحددة والمحتارة، من بدء الإعدادات والتنفيد للأعمال، بحيث أنما ستكون ملائمة لما قد ته العصول عليه من كل تلك الغيار الته المتوافرة، وما مو متواجد من تلك العوامل التي تم الدسول عليما، بعذا النسوس. إن السير قدما نتجو تبقيق كُل تلك الأخمداف الموضوعة، لابد وأن يتم الأعداد المناسب لكل تلك المجراءات التي سوف يتم أرفاقها بكل تلك السماء التي يتم التعامل معما بما يضمن أنيكون مناك من تاك الأبدائم ما يؤدى إلى تعديد لكل تلك العناصر الخرورية والتي سوف تتخصط بما سيساعد على تأدية للواجبات التي تقع على عانق العاملين، وأصعابا العمل كحظك، وأنه يبب أن يته عقد كل تلك البتماعات التي من شأنما أن تساعد على وخوج الحورة، والإجابة على كل تلك الأسؤلة التي يبب لـما بـأن تكون فني المتوى اللائق بهان وأن يتم التعامل بما يخمن القياء بكل تلك الأحوار المساعحة والتي من شأنها أن تؤحى الغرض المطلوب منها بأفضل ما يمكن له بأن يتدقق.

#### التأثيرات السلبية والبدائل المتاحة

بلا شائد قد بعدیثه من جراء القیام باحاء عملا ما ما قد یودی الی محدوث مثل تالد التاثیرات البانبیة التی تظمر العدید من نقاط النعوث فی سطا الصدد الحلی ندن دیاله، وما قد یکون اله مان المدان عمددة، والقیام بتلبیة السلبیات علی ما یتم القیام به من تعقیق لاسحات معددة، والقیام بتلبیة

لأغراض معينة، ما قد يؤدي إلى مدوث ما ينبغي التخلص منه، وتفاديه، قدر الإمكان، والارتعاد عن ما يسوء ويؤدى إلى المزيد من المناطر، والتي قد تتبلور في إحداثه ما يعكر صفو سير العمل كما مو مطلوبه. إنه قد يكون مناك العيد من تلك الأشياء المعتادة، والمألوفة والتي ينبغي البغاظ على نفس النمط المناص بما، وأن يتم توافر لكل تلك الإيبابيات التي سوف يكون لما دورها الفعال في تنفيذ الكثير مسن تلك الأسداف التي نأمل لما بأن تتدفق، وأن يتم العمل على بلورة كل تلك المناسيم، والبعد عن الأوساء في التعامل مع العناصر المختلفة، والتي سوف تشمل العديد من تلك الأطراف المتباينة، والتي سوف يكون مناك ا متلافات فيما بينهم، وأنه لابط من الوحول إلى تلك المقاني التي سوف توضع الحورة، وكل تلك المعالم التب سه فيم نعه لعلى القياء بما سوفم يتطلبه الأمر حيالما. إنه قد يكون هناك الكثير من تلك الأسئلة التسي يجب أن نصل إلى المورة لما، مثل ما سو العمل الحي سوف ننشده؟، وما سو العمل الحي سوف ننجزه حقا؟. أند الأعمال التبي سوهم تسير فني سطا الإطار، وحاخل خالت النطاق، وأنه يجب أن يتم القياء بكل تلك الأعباء المطلوبة، وبعيث نصل إلى تدديد كمل تلك الأصداف، وبما يسوف يكون عليه الوضع، ومعرفة كل تلك المتغييرات التب سوف تدديث، وأن يتم العمل على معرفة ما سو النقاط الضرورية والتي ستكون لما أسميتما في التعامل مع منتلف تلك الموانيم والأطراف المعينة. أنه سوف يكون هناك العديد والكثير عن تلك العوامل التي سوف تؤثر بحسورة أما سلبية أو إيبابية على المسار الذي سوف يتم النوض فيه، وأنه يجب أن يتم الاستفاحة القصوى عن عل تلك العناسر، فني معرفة كيونم يمكن أن يتم التعامل الفعال ديال كل تلك المعطيات والمتطلبات التي سوف نبح بأنه قد أصبعت على السطع، وتعتاج إلى تلك الرؤية التي نريعها بأن تتكون، وتصبع لدينا فني الإطار الناص با، وبديث يمكن التعامل مع ما سوف تيم اتخاطه من قرارات فني مطا الصدد. إنه قد يتم الاحتياج إلى الكثير من تلك المرافق المساعدة لما ينبغى له بأم يكون، وأن يته وفقا لما عوة متعارف عليه بين معتاب ف تلك الجسابت والبوانب، وما سوف يعديه من تاثير فعال على المسارات المنتلفة، والتي سوف تخاصي عثيلاتما، من حيب على ما يجب له بأن يتم فني صدا الصدد، و سدا الشأن. أنما العوامل المختلفة والتي سوف يعدث من بينما الكثير مسن تلك العوامل المدعو، وما سوض يوطد من ما يتم القياء به من ممارسة لمنتلف تلك الأعمال التي ســـتؤدي إلــي تعقيق كال تاك الأسحاض التي نريحها بأن تتحقق، وعلى الكفاءة العالية والرفيعة المستوى والشأن. إنه قد يتسم الإنتقال إلى العديد من تلك المواقع التي قد يعدث ففيا قصور ناتج عما مو متواجد فني المواقع الأخرى، وخلك قد يكون العديد من ذاك العوامل التي أدبت إلى ذلك، وعليه فإنه لابد من تحارك مثل تلك المواقف، والعمسل على الاستعداد لمواجمة مثل تلك المتطابات المعتادة، ومعرفة ما سوف بكون عليه الوضع المستجد، وإتناط كل ما من شأنه أن يساعد على تغطية كافة تلك الاحتياجات، فني تلك الفترة المرحلية التي قد يتم بما العمل فني مسا الميدان، والإطان لما سوف يتطلبه الوضع من الإجراءات يبب أن يتم العلم على تلبيتما من البداية، وأنما المستجدات التي تعتاج إلى ما يجبم أن توافر من عناصر فعالة وخرورية، كما مسو الدال فسى باق المواقع المعتلفة، والتي ينبغي أن تعرف مثل تلك الأولويات في التعامل مع كل ما من شأنه أن يضع الأسس الصهيدة

والسليمة، فني البناء والانتقال وكل ما قط يؤهن إلى تلك الإجراءات التي ستساعط على خاك، من البداية بتب النهاية. أنها الإجراءات التي ينبغي لها كحلك بأن تتم خطوة خطوة، وبعيداً عن الاستعبال والذي قد يعدت من الأخطاء الكثير، وإنما بنبغي أن يتم توخي البحر والقياء بكل تكل الحراسات التي من شائما أن تصافظ على افضل ما يمكن الوصول إليه من نتائج في سخا النصوص. إنه قد يتواجد العديد من تلك الدواجز التي قد تمنع من المرور في الطريق من أولم إلى نهايته كما هو متوقع له بأن يكون، وأنه قد يتطلب الأمر القياء بما قد بصعبها التعامل معم فني البحاية، وإنما كل تاك قد تكون من المتطلبات التي تعتاج إلى الدراسة المستوفية لك تلك الشروط الواجب توافرها، ومن حيث ما سوف يساعد على القياء بكل تلك المتطلبات بأفخل ما سوف يتبلسور عنه الوضع، في شكله النمائي الذي نسعى إلى أن يؤدي الغرض المطلوب منه. أنه قد يعدث من تلك التعقيدات التي تعمل على الإنمراض عن المسار الذي نريد أن نسلكم، والإبتعاد عن المدف الأساسي والمعدد، وكل ذلك قد يكون من ما قد يتم وضعه من عقبات المعلولة حون الوسول إلى تعقيق مثل تلك الأسداف، والتبي سوف يكون لما نفعما وتعم بدير ما المجتمع، والتي تلبي العيد من تلك المتطلبات والاحتياجات الناحة بالمستملك في الأسواق، والذي ستعمل على التخلص من الكثير من تلك المحاعب، والتي قد تكون متواجدة، وأند يدب العمل على تلاشيها، قدر الإمكان في هذا الشان، وأن نساك على تلك الطرق المؤدى إلى تعقيق ما نصب إليه، ونريد أن نصل إلى تلك الغايات التي نريدها بأن تكون. أنه لابد من معرفة كيفية العفاط علسي كل تلك المقومات ما يدع الأغراض التي نريد أن نصل غليما، وأن نبتعد عما قد يعدث ذلك التأثير السلبي على عجوى الأحداث، وأنه ينبغي أن نصل إلى تلك الرؤية التي تبعل من كل ما نقوم به ونؤديه في أفضل أشكاله، وعدوره التي نريدها بأن تعطى بأفضل تلك النتائج التي نريدها بأن تتعقق.

### التطورات والمواكبة والأندماج الحذر

القياء بمعرفة ما ينبغى له بأن يكون وفقاً لنظاء معدد، وإتفاذ النفطوات المناسبة والملاءمة والتي من خلالما يمكن أن نصل إلى تعديد الإطار الذي سيكون له دلالته على مجرى الأحداث، وكل تلك التحرفات التي تنشط من أجل العمل على توفير كيل تلك المتطلبات

والاحتياجات اللازعة لإنهاء كل ما قد يبدد الصعوبات التي يتم مواجمتها، والعمال على معرفة ما يجب له بأن يته فني معتلف الطروف التي ستنشأ فني معتلف الأوقائة وجميع المراحل. أنه فد يتمت السير فني تلك المنظومة التي ستكون ثابتة وواخدة المعالم، والتي من خلالما سيتم الإلتزاء بكل تلك المواحد ابت القياسية والتي ستكون لما أسميتما في معرفة العدود الغاطة بين معتلف تلك الجسمات التسي ستعدد ويتسه التعامل وفقاً لكل تلك المعايير التي تبلورت، وتم التعرف عليها، والقياء بعلم الدراسات اللازمة فني سخا السدد إخا تطلبه الأمر خاك. أنه قد يعديم من تلك التطورات ما ينبغى بأن يتم التعرض عليها، ومعرضة كل تلك النحانص المستجدة التي أحبدت متواجدة، وكل ما سوف يكون له أثره الفعال على تعديد تلك المسارات التي سيته السير فيمان والقياء بكل تلك النطوات التي سيته الإلتزاء به، ودراسة كل تلك المستجدات، ومعرفة ما قد تغير، وكل تلك النتائج التي تم التوحل عليها، وما بما من مواحفات تخلف عما سبقما من نتائج في مطا الصحد. قد يعدث من تلك المواقف ما يستدعى القياء بإجراء التغيرات التي سوف تؤدي إلىي أن يتع منساك من المستبحات ما يجبم أن يتم الإلماء بكل جوابنه، ومتطلباته، والإستعانة بكل تلك الخبرات التي سوف يكون الما حورها الفعال فني تسير العمل كما ينبغي له بأن يكون، ووفقاً لكل تلك القيم والمعايير التب ينبغي أن يتم الإلتزاء بكل متطلباتها. أنه لابح من العمل على تعدي كل تلك الموصفات والمقاييس التي سوف يك ون مناك الأعطاط اللازم لطاك، واليام بكل تلك الخطوات التي لابط من الألتزام بما، وأن يتم أتناط كل تلك الإجراءات التي سوف تشمل العديد من تلك العناصر المجومرية، وفي الحمال كل ما مع مطلوب، وأن يتم العصول على كل تلك النتائج خابت المستويات الرفيعة، والتي ستكون من ما يمكن أن يتم التنافس في الساحة، مـع باقي تلك الأعمال التبي تمارس نفس النشاط، أو الانشطة المماثلة والمشابسه. وذلك من أجل أن يتم التقييم الصيميع والسليم، والواقعي بعيداً عن كل تلك المواصفات النيالية، والتي قد تكون بعيدة كل البعد عن الواقع والعقيقة. فإن المنافسة والمشاركة فني مثل تلك المؤتمرات والمعارض سوف يكون له الأثر الطيب الذي نرجوه، وأن نستطيع بأن نعه على تعسين كل تلك النقاط التي فيما من المساوي، والعمل على أخفاء المزيد من الدعم وكل مــا قــد يؤدى إلى زيادة الموارد لكل تلك الموانبم الأيمابية، والتي سوف يكون لما تأثر ما الذي يصل بنا إلى تحقيق الخفل المستويات، في جميع المراحل التي نمر بمان مع تمياة الطروف المناسبة لذلك. أنتم لابد من أحراك كل تلك العوامل الأيجابية التي سوف يتم التعامل معما، والمداولة للدفاظ عليما، والتخلص المستمر من كل تلك السلبيات المتواجدة، وأن نعمل على أيجاد كل الفرص المسياة، والتي من خلالما بد-يمكن أن يكون مناك كل تلك المواحفات التي سوف يتم العمل على مقارنتما مع ما سو متوافر فني الأسوان، ما كل تلك المتطلبات التهي يربعها المستملك فني ما يتم القيام بالمحاحم من أجلم. سحم كلما من الأمور التي يجب أن توضع في العسيان، وأن يتم القياء بما يجبب له أن يسير وفقاً لكل تلك الشروط التي تم الأتفاق عليما، والتي من خلالهما سوض يتم التخلص من أياً من تلك الصعوبات التي قد تواجه العمل والعاملين من كل تلك النقاط المستعصية، والتسى قد يعب التعامل معما فيما بعد. إذه لاب متم أن يتم القياء بكل تلك الدراسات والأبعاث التي من خلما يتم التعرف

على كل تلك النحانس التي قد تكون خافية على الكثيرين، والتي من معرفة كل تلك النحانس يمكن أن يتـــه التعامل معما بالاسلوب والطريقة المثلى، والتي سوف يته تبنب كل تلك السلبيات التي قد تنتب من جراء التعامل المناطي معما، وأن يتم وضع كل تلك الإرشاحات التي ستؤدى إلى التعرف على كيفية التعامل بكافة بتلك الوسائل المتاحة، والتم يمكن أن يتجنب كل ما قد يرتكب من أخطاء تحديثه، ونجد بأنه سوف تؤدى إلى حدوثه النسائر التي سيكون لما من العاقبة الوخيمة على العمل ما قد يؤدي إلى إيقافه، والوحول إلى تلك المراحل المربة، والتي لا يدب أن نصل إليها، في أياً من تلك الطروف الصعبة والقاسية التي قد نمر بما. كل م لابد من إن يته تحضيره، يجب أن يسجل من أجل الرجوع إليه وقت العاجة،وأن يته الاستعانة بما سوف يكون له قوته فسى إعطاء الدفعات القوية لسير العمل فني مساره المحدد له. إنه يجب أن يتم وضع كل تلك البداول التبي تخصن أن بكون سناك الأعداد الجيد والذي يخمن أن يكون سناك التنفيذ الناجع، والذي سوف يمر من خلاله كل ملا بستدعى أن يحل إليه العاملين من تعقيق لكل تلك النتاذج التي نسعي إليما، ويحبوا إليما المشروع، من ما قد بتم بطله فهي سكا الصدد. وكذلك يجب أن يتم تعقب كل تل الخطوائم التي سوف تؤحى في النماية إلى إكمال عملًا أو مصمة ما، فني أياً من تلك المراحل المحتلفة، والتي تستحكي إنجاز مثل تلك المصمة، بنجاج فني تلك الفـــترة التي يته تعديثها والتي ستوافق ما سوف يتغذ من إجراءات مناسبة لذلك العمل، وأن يته القياء بكل تلك الإجراءات الكفيلة بأن توضع الموازين، من أجل معرفة ما مو الوضع العالى لما سوف يته النوض فيه، وما مدى المسافة التي تم قطعما في هذا الشوط، من أداء العمل، بشتى أشكاله وصوره. قد يعديه من تلك الظروف ما يخطرنا إلى استخداء كل تلك الاحتياطات اللازمة، من أجل الوحول إلى تلك النتائج التي ناملها بأن تتفق مع ما سوف يته تبنيب ما قد يعديه من اثار سلبية، وأخطار يبب الابتعاد عنما، وأن يته مواجمة باقي متطلبات العمل بالأسلوب والشكل المناسب، وأن يتم تعديد لكل تلك العناصر التي قد يتم اتناطما، وأن يتم المشاركة الفعلية في غل ما سوف يتدخ من مماء في هذا الصدد. إنه لابد من الدرص والدذر وتوخي كل تلك الديطة، مها قد يسفر عنه الوضع فنى المستقبل، وما سوف يتم استبحاحه، وبناءاً عليه فإنه يستوجع فنى المستقبل، وما سوف يتم استبحاحه، وبناءاً عليه فإنه يستوجع فنى المستقبل، وما سوف يتم استبحاحه، وبناءاً سوفت يكون لما المميتما، فني التعامل مع كل تلك الطروف، والأحوال وفقاً لما مو حاحث فني وقتنا المعاصر،وأن يته التوافق والتماشي، ما كل ما مو جديد، وأن يتم كدلك الدفاظ على القديم، بأفضل ما يمكن من تلك الوسائل التي تعالم كل تلك المعوقات التي قد نجدها أمامنا في كل ما قد نقوم به من مماء وأعمال في أياً من تأك المراحل المبكرة أو المتقدمة. أنه الانطباع الذي سوف يكون له حلالته الناحة في فترة ومرحله، معينة، ثه تــل بناء على خاك سيته أخذ عل تلك الإجراءات مع ما يعنيها من اعتبارات، والتي تصمن أن يته السير في نفس الممنج إلى النماية. أنه من الصعب جداً أن يتم معالجة الكثير من تل كالصعوبات التي قد تستجد، ونجد بأنه لابد من الأتباء نمو المحود بما يحمن أن يكون هزاك من تلك العوامل التي ستساعد على بلورة كل ما ينبغى أن بنتهی منه.

# النتائج والمؤشرات وأتخاذ القرارات

إنها الأعمال التي يتم القياء بما من أجل أن يتم الخوض في كل تلك المجالات التي سوف يحدث لما من التأثير الكثير، والتي سوف



نعتاج إلى أن نبخل على ما نستطيعه من جمود فنى مسلطا المضمار، وأن نعمل على الاستعانة بكل تلك الأحوات التى نج بأنما قد أصبعت لما أمميتما من حيث ما يقاء بم من مماء، وأن يته التوحل إلى العلول التى سوف يته الأخذ بما، وأن نصل إلى الحلول التى سوف يته الأخذ بما، وأن نصل إلى العلول التى سوف يته الأخذ بما، وأن نصل إلى العلول التى سوف يته الأخذ بما، وأن نصل إلى العلول التى سوف يته الأخذ بما، وأن نصل المن

المرابل التي يمكن أن نعمل على توفير كل ما ما من شانه أن يكون له دوره وأسميته في سطا المخمار. إنه قد يعدث من تلك المتغيرات الكثير، من ديث ما سوف يستجد من مواجمات نبد بأنما قد تصبع خات تأثيرات جانبية، وأن العلول التي تمت لن تكون من العلول الناجعة، ولأنه سوف نجد بأن أستخداء الوسائل التب سوف تته سيكون لما أثرها الخار والسي، وأنها ما نعاول أن نقوم به وأن نؤديه، ينبغي له بأن يكون في تلك العالـــة من العمل على تعقيق كل ما قد يؤحى إلى أنبازات، ستساعد على تعقيق الكثير من تلك الأغراض التي نريدها بان تتم وان تكون كما يبب أن يتخذ من ما سوف يؤدى على تعقيق وأشباع لكل تلك الرغبات التى نريد أن نصل إليما. انه قد يكون هذاك من تلك المناورات التي تمديث تميم العديد والكثير من تلك الأوضاع التب سوف نجد بانما تته في أطار من الشرعية، وأنه سيكون مناك كذلك الكثير من تلك التعقيدات التحيد التسي ستؤثر بصفة مباشرة على ما سوف يتم ويتخذ من خطوات في سخا الشأن. أنه قد يحدث من تلك الترتيبات التي ستحل إلى ذلك الوضع المترجى الذي يعتاج إلى أن يتم تغيره وأن تتوافر فيه من الطلاميات ما يكون له فعاليته في التنفيذ لما سيكون فعالاً، وأن نواجه كل ما نسعى إليه بسفة مستمرة، وأن يتزايد البذل من الجمد والعطاء، وما نعتاج إلى أن يتم أكماله فني تلك المراحل التي نريد لما النباح المنتظر. أنه قد تتم كل تلكم الإجراءات بما يوفر الطرق المحديثة التي تم الوحول إليما من قبل العديد من تلك المراكز العلمية والناحة بالقياء بالأبماث المناسبة واللازمة في هذا السدد. قد تكون هناك الكثير من تلك السلبيات في الإحراة من أجل معالبة محتا ف تلك القطايا والمشكلات التي سوف نعتاج إلى أن نتعرف على كل ما سوف يتخذ من خطوات في مدا الشأن. أن الإحارة قد تقتنع بكل تلك الوسائل البالية والتي لا تعقق تقدء فني العمل وأنجاز وتعقيق العديد والكثير من تلك الأعمال التي نريحها بأن تتم، وأن تكون، ويتم التخاص من كل تلك الأعباء التي قد تكون متراكمة، والسي قد تزهاط عبيم، على عبيه، ونبد بأننا أصبعنا نواجه المزيد من تلك الصعوبات، وذلك من ما يتم التصرف عيالم من قبل تلك الإحارة التي لا تقوم بكل تلك النطوات الضرورية التي نبد بأنما تعمل الكثير مما كان لـــه حوره وفعاليته في التعامل مع كل تلك الأحداث التي كانت تظمر على السطع، وأنه قد أحبدت تلك المحالع الشخصية التي تغلبت على التفكير الإحاري واحي المسئولين، وأن هناك من تلك الأولويات التب تغيرت وتبحلت، واصبعنا ننظر إلى العفاط على كل تلك السلطان والنفوذ الوطيفي، بدلاً من العمل على التغطيط والتنفيذ لمثل تلك الخطط، والتطوير والقياء بكل تلك المعاء والأعمال وكل تلك المحالع العامة، والتي نسعي إلى أن يكون لعا حور ما الفعال في تعقيق كل ما نريحه بأن يتعقق. وأن الإحارة التي اسبعت لا تقوم بالتنطيط اللارم والمناسب ووضع كل تلك الخطط التي نبح بأنما قد أندثرت وتلاشت كما كان في السابق، أو كما مو عادث في الكثير من تلك الأعمال الأخرى الناجعة. والتي تقوم بتنفيذ والقياء بالأعمال الكبيرة والمؤثرة بما يجب لـــمأن يتـــه. إن الأعمال قد تمر بمر ملة من الكساد، والذي قد نجد بأنه سي سدة المر ملة التي قد يته المفاط عليما، وأنسه لسن يكون مناك خطوات وعلول جدرية يتم وضعما، من أبل الغروج من ك تلك المآزهم التي قط أحبهنا فيسما، وأن

الوضع الصعبم الذي أصبعنا نعاني منه، قد يكون لديه من المستغيدين منه، وأنمع أنما يعافظوا على مثل تلك الأوضاع التي لا تؤكى إلى المدروج من تلك البوتقة من المرحلة الشانكة، وأنما سيطل الكثير من تلك الأعمال المعطلة، والجمود والموارد التي تذهب هباءاً، ولا يتم الإستفادة منها، وأنما سنبد بأن الأوضاع في تدمور مستمر، وأنه قد يتسلط على العمل وكل ما يتعلق بما من قرارات يبب أن تتنخ وأن تنفذ في مدا الأطار الدي نريده بأن يكون ويؤدى إلى القياء بما نريد أن نعققه، من التغيير إلى الأفضل والأحسن. إنه قد يكون مناك المستفيدين، والذين لديمه من تلك المصالع العاصة التي يتم القياء بما، ويتم توجيه المسار وفقاً لما يعق ق لمه مصالحمه، وعدم مراعاة كل تلك الأعمال التي قد يكون لما المميتما من حيثم القيام بما، والمعاط على على ما سوفت يكون له نفعه، وما سيؤهى إلى أن نبدل ما نريده من تلك النطط الطموحة كما يجب له أن يك ون عليه الوضع. قد يته وضع بعضاً من تلك الإستراتيبيات التي قد يكون لما خررما على بعض تلك البمات بعيداً عما قد يؤثر بصورة نبعد أنها قد تؤهى إلى العمل على التغيير إلى ما قد يعديث من تلك المعانساة الكثير. ومسن الدفط ما قد نرفضه كما وموضوعاً. إنه قد يتم العمل على أن يتم التوافق والملاءمة مع كل تلك الأوضاع التي قد نجد بأنه ليس هناك من تلك المميزات التي تبعل من العاملين الشعور بالانتماء للمؤسسة ولمذا العمل مسن أجل بحل كل تلك الجمود المطلوبة من تنفيذ الأعمال، وكل ما يستوجب له بأن يتم القياء به، والعمل على الوحول إلى أضل تلك الأوضاع الممكنة، وما نريحه بأن يتعقق، من تلك النتائج المرضية والتي ستؤحى وتعمل علي توافير الدعم المتواصل الذي يؤدي ما سو مطاوب ومن مواصلة وأستمرار في سخا الطريق الذي نسلكم، عتى نصل إلى المدف والموخوع والأغراض المحددة. أنه لابد من الاستفاد من تلك النبرات المتوافرة، وكل تلك المصارات المكتسبة كماك ، والعمل على الاستفاحة منها كما يجب له بأن يكون عليه الوضع. أنه قد يكون مناك الكثير هن تلك العناهر المامة والفعالة والمؤثرة، والتي تعتاج إلى الرعاية المطلوبة، من أجل القياء بتعقيدة ما مدو مطوب في مدا النصوص. أنه قد يتواجد الكثير من تلك السلبيات والمساوي والتي تعتاج إلى أن يته التعليص هنما، وأن هذا قد يعتاج إلى البدء فني العمل الجماعي، والذي ينبغي له بأن يلاقي الدعم الإداري المطلوب. من قبل كل تلك الجمائ المعتمدة، والعمل على تنفيذ كل ما مو مطلوب من أجل الوحول إلى تعقيق تلك المنجزات التي نسعى إليما، وأن نستطيع أن نشارك مل تلك الدمائة التي سوف تكون لما أعمالما في المعارض والأسواق ليته تصريفها، وتقييمها، والعمل على تطويرها. فإن هذا هو الطريق الصعيع الذي ينبغي لنا بان نسلكه، حتى يكون لنا شان فني عطا المعترك الذي يجب علينا بأن نخوض لاماره، وأن نحل إلى ما نسعي إلى تحقيقه. من نجاج متواحل ومنقطع النظير إحا ما أمكن ذلك. إذاً قد نبد بأن مناك الكثير من تلك الاعتبارات التي قد تكون شائكة فني التعامل مع ما قد يستوجب بأن يكون فيه الكثير من تلك المقومات التي سوف تعدث من تلك التطورات ما قد نجد بأنه من الخروري بمكان القيام بكل تلك الفطط التي نسعي إلى تمقيقهما، وأن يكون هناك من تلك الأساليب الناجعة ما نريد أن نعققه، في تلك المواعيد المحددة لطلك المحوف، والعمل على القيلم بكُل تلك الوسائل التي تؤدي إلى أن يته كُل ما مو مطلوب وفقاً المعايير والمواصفات والمقاييس الموخوعــة. انها الكثير ، تلك النطوات التي يجب أن يته أتناخها، والعصول على كل تلك التقارير التي ينبغي أن تته من حيثه ما سوفت يته الأشراف عليه، والرقابة والمتابعة وكل ما سوف يكون له حوره الممه والمؤثر في العمل على الإطلاع على ما يته من خطوات لما أهميتما، ومن ثه اتناط القرارات التي ستؤدي إلى القيام بما يراط لده بأن يته فني المراحل التالية، وما سوف يتم الأعداد له والبدء فيه، وكل من تعقيق واشباع لك تلك المتطلبات التب نريحها بأن تبتعقق. أنه لابح من البعث الذي يحمن بأن نكون في المستوى الذي نسعي إلى الوحول إليه، مـن

حيث ما سيته تدقيقه وأنهازه بالشكل المناسب والملانه. أنه قد يكون سناك من تلك المواقف التي نتعرض لـما، ونبد بأنه ليس سناك من تلك الإجراءات التي تدافظ على كل ما نريحه بأن يتدقق، وأن نسير في الطريق الـدي سلكناه، وبعيداً عما قد يعرقل المسيرة، وأن يددث من تلك الصعوبات المهتعلة، والتي نبد بأنما قـد أصبدت بعيدة المنال عما قد خططنا له، وأنما المتغيرات التي سوف تددث ذلك التأثير السلبي، وكل ما سوف يتوالد عنه من مساوي ندتاج إلى أن نتجنبها، والأبتعاد عنها، وأن نتخلص مما قد اعترانا مـن كـل تلك المشكلات والصعوبات، والتي اصبحت متوافرة من جراء ما قد ته أهماله في مرحلة معينه، والذي بدائ أثاره في تزايد مستمر، بعث أن النسائر الفاحدة التي أحابتنا ومنينا بما، والتي سوف تكلفنا الكثير من كـل تلك الموارد والمسود اللامة للتخلص منها، والتي يدتاج إلى أن يكون سناك من تلك المساعدات المار بق، والتي تدافظ على كل ما قد تدقيق، وأن يته أكمال العمل كما يبيم له بأن يكون فــي الوحـول إلــي ذلك الـمدف الموضوع.

# الأبحاث واستخلاص النتائج والامكانيات المناحة

السير قدما نعو المستقبل بدطى ثابتة وعثيثة سوم يكون له السير قدما نعو المستقبل بديث أن مناك الحثير من تلك العناصر الخرورية الته



ينبغى لما بأن تتوافر، وأن يتم القياء بكل تلك المتطلبات، والعمل على تغيير الأوضاع الى أفضل ما يمكن لم بأن يكون، وأن نعمل على بلورة كل تلك النتائج التالى نصل الميماء بما يسمع بأن يكون مناك من تلك المقضيات الضرورية التي سوف نصل بالما

إلى أن نراعى كل تلك المعيزات التي لدينا، وأن نعمل على وضع كل تلك البداول التي سوف تعتوى على كل تلك المعلومات التي نريحما، وأن نبع ما نسعى إليه في كل تلك العالات المعتلفة والمتغيرة. إنه قد يكون عناك من تلك الأساليب الذكية التي سوف تنشط بعد أن يكون هناك الكثير من تلك المخايفات قد حدث ت، وأنه قد يحدثه بعضا من تلك الأحداثم المترتبة على القياء ببعض من خلك التعاون الذي قد نبحا أنه قد يسبير فيى تلك الفترات التي يعتاج فيما إلى مثل تلك المساعدت الوقتية، والأخرى التي قد نجد بأنه لابد من أن يتـــه الاندماج وأن يتم المشاركة فني كمل تلك الأيمابيات، وقد نبد بأنه أيضا يبيم أن يتم المشاركة فني بعضا من تلك السلبيات، والتي نبط بأنها سوف يكون لها تأثيرها، في أتناط نفس طلك النمط الذي نريحه بأن يتبع، وأن نلتزه بتلك السياسات الموضوعة والتي لما تأثيرها الفعال على أنه مناك تلك المكدرات فسى المجتمع، والتسى ستؤدى إلى أن يعدث من خلالما بعضا من تلك التوجيمات لمعاولة الأصلح، وتجنب المضاطر، من جراء تلك التصرفات والأنماط السلوكية والتبي سوف تسير في الطريق الغاطي، والذي قد ينجو أو لا ينجو منه من يشارك، وأن التعاون سوفه يتم بناءًا على لك تلك الروابط المتواجعة، وكل ما سوفه يوضع من تلك النطط التي يجب أن تنفذ فني مدا الأطار المعدد. أنما إذا بعدا من تلك التحرفات البشرية، والتي سوف ينبع عنه الحثير من تلك الأحداث التي سوف تعبر عن الاتباة الذي يسير فيه النط المعدد لما يراد له بأن يته، وفقا لما سوف يته قبوله، والنوص فيه، والطبي قد نهد بأن هذاك الضوابط التي تستوجب أن تعمل على التعامل مسع مثل تلك الأمور، والحورة التي تستوجب أن يكون لما أثرها الطيب، والذي ينبأ عن المستقبل، وعن مظاهر تلك المجتمعات الته سوف يكون فيما من تلك التصرفات التي أما يته تقبلما، ودعمما، وأما نقدما وشببما. إنه لابد من عسده أتاحة الفرصة لأيا من تلك التصرفات الشائنة بأن تأخذ مبالما الذي يببه أن يكون فني أخين العدود، وبعيدا عن كل ما قد نجد بأنه سوف يؤدى إلى الكثير تلك السلبيات، والتي من الممكن لما بأن توجه التوجيه السليه والرشيد، وأن يتم أنتماج المنمج الذي سوف يعمل على القياء بكل ما نريده بأن يكون له دوره فني تعقيق الكثير من تلك الأصحاف المطلوبة والمرجوة، ولما أهميتما وفاعليتما، وكل ما نحتاج إلى أن نعتم عليه في المستقبل، والمتمثل في ما نؤهيه في عاضرنا، من عل تلك الأعمال والمماء التي نؤهيما، بما مو متاج ومتوافر لهينا من عل تلك الأحوار والمصاحر والأمكانيات والقدراتم، وكل تلك العناصر التي تؤدي حورها فني هذا الصحد. إنه قد يكون هذاك الكثير من تاك الأمور التي تستوجيم أن يكون هذاك رؤية مقيقية وواقعية عما يحور ويعدث مسن تلك الأوضاع التي سنجد بانها قد اسبعت خرورية، وانه يجبه أن نبذل قدارى جمدنا فسى القياء بكل تلك النطوات الأيبابية، والتي ستمثل لنا ما نريد أن نسعى إلى تعقيقه من طموءاتنا، وكل ما قد نبد بأنه سوف يعمل على القياء ببطل على ما سوف يعمل على أنشاء أيا من تلك المرافق التي سيكون لما حورما الديوى والماء فسي العمل على تنهيط كل تلك الأحيتا عابته والمتطلوات الأساسية التي نسعى إلى أن نحل إليها. إنه قد يكون هناك ذلك القصور فني الإدراك لما قد نعمل على القياء بكل متطلباته، وأنه قد يعدث من تلك المؤثرات التي سوهم

نعتاج إلى أن نؤحى الحور المطلوب منا حيالما، وأن نسلك الطريق المؤحى إلى ما نسعى إلن أن يكون له كــل تلك المقومات، وأنه قد يكون سناك من تلك العناصر التي قد يكون لما مميزاتما وعيوبما، وأن الدراسة التي تتم فني سطا الصدد، بنصوص معرفة ا سوف يتم الوصول إليه من تلك النتائج التي ستؤدي إلى معرفة كل ما سوفت يعديث من جراءا التعامل معما، وكيفية أحتواء كل تلك المشكلات التي قد تظمر، ونبد بأن العلول التي سوفه تبدط لابد لما بأن تكون بطرية تعمل على البطس من ما قد يطمر من تلك المشكلات والعقبات. أنها الأساليب والأنظمة البحيحة التي قد تؤحى إلى الوصول إلى ما نريحه بأن يكون له حوره وفاعليته، والقياء بالوسول إلى النصع المعدد، وما سيؤهى من عل تلك المراعل التي ينبغي لما بأن تته. أنه قد يكون هناك خالك الثقل من العراقيل التي تمنع وتدول من الغروج من تلك الددود الصعبة، والتي تمنع من القياء بالعمل على تعقيق الكثير من تلك الإنجازات التي نريدها بأن تتعقق. أنه قد نجد بأن الوسائل التي ستستخدء قد اصبدت نير طابته جدوى، من حيث كل ما سيؤهى إلى التعامل مع كل تلك المتغير ابته. أنه قط يكون مناك طلك الوضع الذي نويده بأن يستمر فني نفس ذلك الاتهاة، وذلك من أجل تعقيق كل تلك الأسداف المرجوة، والتري تد التخطيط الما، والقياء بكل متطلباتما، وأن نحل إلى المعون الذي نعمه، وأن نكون على بينة بكل ما يتم ويعدث من متغير ابته سوف تؤخى فني النماية إلى أن يكون تعقيق الغايات من ما نحل اليه، ونعققه، ونسعى إلى أن نعمل على تدعيم وتطوير كل ما لم حوره فني توطيح مثل تلك الأنهازات التي تحققت، والقياء بكل تلك الأعمال التبي سوف تعمل على تقييم تلك النتائج، وتصنيفها، والوصول إلى كل تلك المستويات التبي نامل بأن تكون علس نفس مطا الغط، وأن نرى كل ما قد يستوجم البدي عن المزيد من تلك التطوير التم والأرتقاء إلى أعلى وأفضل المستويات بسخة وبسورة مستمرة. إنه قد يأتى الدعم المسعوب بالكثير من تلك العناصر المناسبة والمرافقة لما سوفه يكون له حوره وأثر على القياء بكل تلك الأعمال التي تستوجب أن يته تعديد كل تلك المراحل بالحورة وبالأسلوب الأمثل لما. أنه يجب أن نضع كل تلك العناصر فني أوضاعما الصعيعة، وأن يتم العمل على على ما سوهم يتبلور عنه الوضع في المراحل العالية والمستقبلية. أنه قد يكون سناك من تلك النطط التي ستؤهى إلى أنهاز بعضاً من تلك المعام المطلوبة خلال تلك الأوقات والمواعيد، وفني كل تلك المناطق والأتجامات التي نرجوا بان تقه فني سطا النطاق المعدد لسا. قد يقه القعاون والعمل المشترك، ونهد بان سوف يقه بحل الكثير تلك الجسمود، والتي سوف تثمر عن أوخاع ومستويات أفخل كثيراً. أنه لابد من وخع كل تلك الاتفاقيات، ومعرفة كل ما سوف ينجه من تلك النتائج التي سوف تؤثر بكل تلك المعايير التي سنصل إلى أن تكون في أفضل ما يمكن لـــه بأن يكون عليه الدال فني كُل تلك الطروف المعتلفة. قد يكون مناك من تاك الدغوط التي سوف تعمل على عدم تعقيق ما نربوا إلى تعقيقه بكل تلك المستويات التي نريدها بأن يكون منافسة، ونبد بأن الوضع قد أحبح له مساونه من جراء كل ما قد يصر من قرارات تتخط فني اتجاه معاكس، وكل تلك من الأشياء التي سنجد بانسما قط أصبعت تعين ما نريط تعقيقه ومن خطط، وتنفيط أيضاً لكل ما مو متواجد، والسير فسب نفس خلك الأطار المعدد، والقياء بممارسة كل تلك الأنشطة المعتاحة والمالوفة، والتي قد تته بصورة دورية، والمتيادية، ونجد بأن ما قد معدش أثر بصورة مغايرة لما يراح له أن يكون، وأن يتم من تحقيق لكل تلك الأمحاض الموضعة، وسوءاً كان خالك على الخبي القسير أوالمدى البعيد. أنها إخا العياة العملية والأجتماعية والتبي قد تتعايل، ونجد بأنه البد من الغط بينهما، أو العمل على تدقيق توافر كل تلك المقومات الخرورية لكلًا من تلك الدالات المعتلفة والمتشابعة. إنه قد يكون هناك من تلك العالات التي تستوجب أن يكون هناك من تلك الأتحالات التي تساعد على أن يته كل ما نعاج إلى أن يته بكل تلك الغطوات التي تتغذ فني هذا الصدد، وأن نعمل على بذلك المزيد

من الجمود الذي نريدها بأن تعقق عل ما نسعى إلى أن يتعقق. إنه لابد من الدراسة بهل تاك الاساليب والوسائل المتاحة التي ستقوحنا إلى أن نؤحى الدور المطلوب منا أن نحقه، وأن نصل تلك النتائج التهي من شانها بأن تعطى لنا الضوء الأخضر الذي يسمع لنا بأن نكمل كل ما نريده بأن يتم وفها وطبها لك تلك المعايير والمقاييس والمواحفات التي ينبغي أن تتوافر، في ما نسعى إلى أن ندققه من إنداز الله. وأنه إلى أن تتوافر، في ما نسعي إلى أن ندققه من إنداز الله. وأنه إلى أن تتوافر، تلك المؤشرات لما حلالاتما العطيرة فإنه ينبغى أن يكون مناك طلك الوضع الذي يسمع لنا بان نسل إلى تلك المناطق والمراحل الأمنة، والبعيدة عن الغوض فني تلك المتاهات، وما قد يسببه من مناطر من شانما أن تعمل على زياحة الوجع سوءاً، والوحول إلى تاك النسائر الفاحمة، والتي نبد بأنه تكلفنا الكثير من تلك الموارد والمصاحر والبعود المتاحة لدينا، وكل ما نستطيع أن بنذله فني سخا الأتجاة من أعمال ومماء لما شهانما اللي يعقق لنا من الأسحاف من نرجوه وما نسعى إليه، بكافة تلك الطرق والوسائل الممكنة والمتاحة لدينا. قد يتوالد المزيد من تلك العناصر التي تؤدي إلى حدوث المزيد من تحصور في الأوضاع، وكل ما سوف نقوم به من أنبازات نريدها بأن تتم، والتي سوف تندم المجتمع، وتؤدي إلى تدقيق الكثير من تاك الفوائد، والمنفعة التي تعم والتي تخص، ونجد بأن من تلك القائم التي نحتاج إلى أن نزيلما. أنه قد يكون هناك خلك الوخسع الخطر الذي سوف يعمل على تقويض كل تلك الأنهازات التي قد تعقق في السابق، والتي نعتاج إلى ان نعافظ عليهما، وأن ينهيها، وأن يطورها، وأن نعمل على كل ما من شأنه أن يبعل هناك تلك المقوماتم لدينا فسبى أفضل تلك المستويات التي نصبوا غليما، ونسعى إلى أن نعققما. أنه قد يعدث أيضاً من تلك المعاطر، والتي تسؤدي إلى حدوثه ما قد يتبعما من تمديدات لكل ما نزاوله ونقوم به من أنباز لكل تلك المتطلبات التي نريد أن نعقق ما. سناك أيضاً تلك الأنماط السلوكية الخطيرة التي قد تتبلور في الأسمال وعصده الأستمام والامبالاة وكل تلك السلبيات التي قد تتكدس في المجتمع، ونجد بأنما تعول حون التقدم والوحول إلى تحقيب الكثير من تلك الأعمال التي قد يكون منما الكثير من تلك الأولويات التي يكون لما أسميتما في القياء بكل ما سو مطلوب من تعقبق لأسداف قد بكون بعضما خروريا فني المجتمع ويجب له بأن يتع توافره والقياء بكل مماء وإجراءاته التب تلزم أن تتبعقيق.

#### الانطباعات الفردية والجماعية

إن التأثير فنى مرحلة معينة ومعددة، سوف يمتدد أثرها إلى مرحلة متقدمة. ويكون له أفضل ما يمكن له بأن يكون له من الدعم الدى قدد يستمر إلى

فتراته ومراعل متقدمة، ونبح بأنه قد أحبع مناك ما قد يعديه من تلك الأعمال والمساء التي سوف تعقق الكثير من الأسداف التي قد يكون بعضما قد تعقق بصورة مباشرة أو بصورة وبشكل غير مباشر. إنه قد يكون هناك من تلك الحورة الأولية التي سوف تتنذ، وما يليما من أنطباع قد يكون له مداه البعيد الأثر، والذي قد يكون ليس بالخرورة من الحدة بمكان، ولكنه قد يؤدي إلى البعد عن ما قد يسببم ويد حث من تلك المشاكل المماثلة، والتي قد نبد بأننا قد أصبنا نعاني منما. قد يكون مناك الدعم الذي يؤدي إلى أن تسير الإجراءات وكل ما يلزمما من خطوات لما فعاليتما، والتي تعمل على تعقيق الكثير من تلك الأنجازات. ثه نجد بأننا قد فقدنا مثل سخا الدعم، والدى قد يكون قد تأثر بأياً من تلك العوامل المهاجنة، أو ما قد يكون له حلالته على مجرى الأحداث، وأنه سوف يكون هناك من تلك المعوقات والعراقيل، ما قد يعمل علي تعطيل وأبطاء أو حتى توقفت ما كان يته ويسير وفقاً لما سو قد تأقله معم، وأصبح مألوفاً ومقبولًا. أنما العوامل المتغيرة والمصاحبة، لما نريد بأن نعمل على تحقيقه، وأن يكون هناك ذلك الدعم المناسب لكل ما سوف يتغط من تلك النطوات الأيبابية. أنما الأسس والمعابير التي تتم وفقاً لما نريحه بأن يتحقق، وأن يتم القيام بكل تلك النطوات التي فيما تعقيق كل ما نسعى إليه. أنه قد يعدث نوعاً من تلك العوامل التي سوف تؤدي إلى منع وتوقف ما قد یکون له مصلعة فنی القیاء بما یعب أن يتخذ من ما سوف یکون له فاعلیته التی نرید لما بأن تعدث الكثير من تلك النتانع التي نحبوا إلى أن تكون لما قيمتما وأهميتما، فني كل ما نزاوله من أعمال نمارسما فني معتلفه عواقع العمل، والتي قد يتمتد أثرها حتى يشمل باقي مجالات الدياة، والتي سوف ينعكس أثرها بالتالي على تعسين الأوخاع المعيشية، والأرتقاء بالمجتمع إلى أفضل مستويات يمكن أن نحل إليما مما قد يكون فى وضع اسوء أو أقل مما سو متواجد مالياً. إنه قد يتواجد كل تلك الأوخاع المستعصية على علما من تلك المشكلات أو الصعوبات أو عدم توافر القدرات والأمكانيات للقيام بكل تلك الأنبازات التي نسعي من أجل تعقق ما، وأنه سوف يكون هناك من تلك الأعباء المتزايدة، والتي سوف تتراكه، ثه نجد بأننا قد أحبدنا نعانى من الكثير من تلك المشكلات التي سنجد بأنما ستعتاج إلى أن يكون مناك الكثير من تلك الجمود التب تبال، وما سوف بعديث من تلك النسائر الكثيرة، والتي قد لا تكون مبدية في الاستمرار بسا، والتب قد تودي إلى نفاط الموارح المتاحة، والمساحر المتواجحة، وكل تلك العناصر الخرورية والتي سوف يكون من المستحيل القياء بكل تلك الأعمال والمعام والأحوار بحونها. أنه قد يكون هناك من وضع تلك القيود، والتي سوف تحدث من تلك التاثيرات السلبية الكثير، ونهد بأننا قد نتجه في الطريق المعاكس، وليس في الطريق السوى والذي من خلاله نستطيع بأن نتغلب على كل ما قد يواجعنا من تاك المشكلات والصعوبات، وأننا سوف نوجه كل ما لدينا من طاقات في الأتباة الناطي، نظراً لعدم توافر مثل تلك الأسس والمباحي وكل ما يلزم من ما سوف يكون له أثره البعدي على ما نريد أن نعققه على المحدى القحيير والمتوسط والطويل، والذي سوف يعود أثره علي المجتمع سواءاً فني الأوقابت العالية أو فني الأوقابت المستقبلية. إننا قد نبد بأن سناك بعضاً من تلك الطلعيات والسلطابت التي قد تعملي إلى بعضاً من سؤلاء المسلولين والذي قد يقودون إلى الأتباة الغاطي، وأو الذي سوف نبد بأننا قد أسبعنا فني مدا الوضع الذي لا يبشر بالنير على منتلف الأصعدة، وأنما قد يكون له نفعه ومسلمته الشنسية على بعضاً من الهذائت، والطبقات والتي سوف تذعه بمثل تلك المستويات الرفيعة التي يريدون أن يعافظوا عليما،

بعبدا القياء بمزاولة الأنشطة والاعمال والمماء التي قد يكون لما دورما الأيبابي والمؤثر فني تدقيق الكثير ممل سوفه يكون له نفعه وأثره على القطاعات الأكبر والأعه، والتي سوف يكون لما من سماتما العخارية، والتسي سوف يكون لما حورها الفعال فني تعقيق الكثير مما قد يبد المجتمع بأنه قد أنغمس فني مطا المسار الناطي، ومن جراء ما قد مديث من تلك التصرفات السلبية، من قبل المستولين والذي لديهم الطلعيات في القياء بالتصرفات اللازمة تباة ما يجبب أن يكون من أمور فني مذا السدد. أننا قد نواجه المزيد من تلك المتاعب التي قد يكون لما من السلبيات الكثير، والتي قد يمتد أثرما إلى المدى البعيد، ونبد بأننا قد أحبدنا مقيدين بِعْل تلك القيود المصطنعة والطبيعية، والتي نجمت من جراء ما قد تم التصرف بده، مدن قبل الذيب لديم السلطانته بحون أن يكون هناك تلك الغطط التي سوف تعمل على التخاص من تلك المشكلات التي يعاني منها الميتمع، وأنما هي المزيد في اللَّنزلاق إلى المتاهات التي قد نبد بأننا قد أنبر فنا إليما، مع التيار بحون أن نستطيع أن نمنع كل ما قد يكون له أثره الخار ما قد يتسببه فني النسائر التي قد نمنا بما، والتي سوف نظل نعانى منما، نسال الظلس من كل تلك المأزق المتزايدة، والتي نبد بأنما تتزايد يوماً بعد يوء، ولا نبد من يدر بهذا من كل تلك العاويات التي وقعنا فيعا، وسيطل العال كما عمو عليه، ولا نستطيع أن نخرج من كل تلك العقبات الكاداء التي تواجمنا وتلازمنا طوال الأوقات، كالطل أينما خسبنا سنجدها. إننا قد نجد بأن سناك أعداء النباح والخبي قد يكون له صحاء فني عرقلة ما قد يراد له بأن يته، وأن يته التأثير على كل تلك النطط الطموحة التي قد يسعى إليما المجتمع في العمل على ما يجب له بأن يكون. أننا قد نجد بأن الأخطاء قد تعدث وتتكرر، ولكن قد نبديم بأنما تتسه بتلك المستويات والأنماط البشرية من الناس، والدين قد يكرون مناك من تلك الإبراءات القاسية التي تتنظ من أبل العمل على منعما، أو التغاضي عنما. أنما من تلك الأمور التي سوف تلابط بأننا قد أسبعنا فني تلك المواجع التي تعتاج إلى أن يكون سناك من تلك العدود التي توجع من أجل التخليص مما قد يعانى منه المجتمع من كل تلك المشكلات، والتي قد نبد بأن مناك المستغيدين، والذين يريدون بان يبرفوا الأخرين إليما، وأنما قد لا تؤدى إلى تعقيق الدور المطلوب منما فني القياء بكل تلك العطوات الأيبابية فيى المجتمع بالشكل المطلوب. قد نبد بأن مناك الكثير من تلك الأمور المشتركة، والتي قد نبد بأنه تسير في الطريق الغاطى، والذى سوف يعديه من تلك العراقيل الكثير، قد نبد بأننا نعتاج إلى أن نواجم ما بالصورة والأسلوب الأمثل، وأن نواجه كل تلك العقائق، مما سوف يعمل على القياء بما يستوجبه الجانب الذي سوف نجه بأنه قد أصبع من الخرورة بمكان. إنها البدايات التي ستعتاج إلى أن يكون مناك لها الأستعداد اللام لمواجمة كل ما قد يعدث من تلك التأثيرات التي سوف نبد بانما قد أحبيت لما فعاليتما في العمل على السير في نفس الإتجاة، والتأمّله مع كل تلك الأوضاع وما سوف يته مواجمته من تلك المشكلات والصعوب ابت والتدي سوفت تعترض المسار، وأنما يدب أن يته بلورة الأمور والأوضاع كما يجب أن يكون. والبعد عن ما قد يد دبثم من تاك الأخطاء نتيجة الجمل أو عدم تواجد مثل تلك الممارات والمعرفة بما سوف يسترتب عليه الوضع فب السلوك العاطئ تباة تلك المبالات التي ته النفاط إليها، والتعامل معما، وعدم التعرف على كل خصائحما التسي تميزها عن تنيرها، والتي قط نبط بأن هناك من تلك الطافات التي تعتاج إلى أن يتم التعرض عليها، ومعرضة كيفية التعامل معما بالأسلوب المناسب، والبعد عن أياً من تلك الأخطار التي قد تتوالد وتنتج مما قد يكون قد مدث في سخا السبيل. إننا قد نواجمه المزيد من تلك التعقيدات التي قد تعديث ونبد بأنه لابد من العمل على وضع كل تلك الغطوط الأساسية والتي تحمن العفاظ على كل ما سوف يتم من أعمال، وما قد تم. أنما القيادات التبي يعتاج إلى أن تتولى تلك الأمور وبأن يكون سناك تعقيق لما يعبد لم بأن يكون، والتبي سوف تعمل على

تهديد كل تلك الأولويات في السير في الطريق المؤدي إلى توافر كل تلك المتطلب التم والأعتياء التم، والتسي سوف تعمل على وضع على للكثير من تلك القضايا العادية والشائكة، والتي سوف تواجعنا في مجتمعاتنا، ومن ثه فإنه سوف تندمع مع باقى مياحين المعياة بما تخفر به من أحداث وتطور التم، وكحل شنون العياة العملية والإجتماعية التبي سوف نعتاج إلى أن نصرف أمورها بالشك والأسلوب المناسب لطلك، والتصدي لكل ما قد يعمل على أخافة المزيد من المتاعب، والتي نعتاج إلى أن نسير في الطريق والذي ننجز فيه حانماً من الأعمال ما نديد بان يكون له دوره ويعقق مدفه المطلوب منه، والمنتظر أن يكون لـ م المميته في القياء بكل تلك الابد اءات التي نسعي إلى أن تتوافر في معتلف مراعل العمل الذي نعمل يه. أنها العياة التي تخفر بكل تلك المعاميم وكل تلك الأنماط البشرية، والتي قد تسي إلى أستخداء ما قد يؤسلمه للقيادات التي ستحتاج إلى أن تعمل على التغطيط السليم والصعبيع للمستقبل، وأن يتم مواجمة كل تلك العقبات بما نحمن بأنه لن يكون مناك من تلك المعوفات، ما يعبرنا عن تأدية المماء التي توكل إلينا. إنه قد يعد شه من تلك التعقيدات ومن المعوبات ما قد يؤدى إلى العمل على التخلص مما قد يكون متوافراً من تلك الأساليب والوسائل التقليدية، والتبي سوف تستبحل بالوسائل العديثة والمتطورة، ولكننا قد نبد بأننا قد نبتاج إلى الاستعانة مثل تلك العوامل التقليدية في مراعل تأتى متقدمة فيما بعد، تدت أيا صمن تلك الطروف التي قد نجد بأنما أستجدت، ونشابت في معذه المعورة المغايرة لما قد يعدث في عصرنا العالي، والتي سوف يتزامن مع كل تلك المتطلبات التي يجب أن نبذل فيما قطارى جمدنا، من أجل أن نعقق كل ما نريده ونسعى إلى تعققه. انه المراحل المعتلفة التي قد نمر بهان والتي سوف تتبحل وتتغير من الأوخاع القوية والنشطة، وإلى التقيد من تلك الأوضاع المتحصورة الناملة. إنه قد يكون هناك من تلك النطط التي قد نسعى إلى تعقيقها والعمل على بدل كل ما نريد أن نعققه، من أن نؤدى العمل المطلوب منا على الوجه المطلوب، وأن يكون كل تلك الأحداث لما من التأثير ما يجب أن نعمل على بلورته فني كل ما سوف يكون له حوره الأيبابي، كما نريحه بأن يكون. أنه الغطط والوسائل التي قسد تؤدى إلى أن نبذل قدار جمدنا من أجل أن يتم القيام بكل تلك الإجراءات التي سوف نسعى إلى أن تتدقير. وأن نبتعد عن طل تلك المخايقات التي قد تنجه من جراء ما سوف نجده قد أصبح له عقباته الوخيمة،وما سوف يؤدى دوراص بعيداس عُل البعد عن المسار الذي نريده بأن نسلكه، وأن

# الأسس الصحيحة في المعاملات المختلفة

سوف ندد بأن مناك الكثير من تلك الطرق والأساليب المنتلفة فني التعامل حمل مع معتلف تلك المواند التي قد ندد بأننا قد تطرقنا إليما، من حيث ما سوف



يعتاج إلى بحل كل تلك الجمود التي تبخل عيالما. إننا قد نبد بأننا قد أسبعنا نتأثر بالكثير من تلك العوامل التي تديط بنا، ونعتاج إلى التصدى لما، ولكننا قد نفقد المقاومة، من جراء قوة الدفع الشديدة، والتي سوف نبد بأننا نعاني عنما الأمرين، والتي تعتاج إلى أن يكون مناك الدعم المطلوب، من أجل القياء بما سو مطلوب منا دياله، وأن نعظى بكل تلك الأسس التي سوف تؤدي إلى معرفة ما ينبغي أن يتم من تلك النطوات الأيبابية، والتي سوف تعمل على بدل كل تلك البسود المعنية في سنا السدد والشأن الناس السدي ندن حياله. أنها قوة التيار التي سوف تجرف كل ما أمامها، ونجد بأننا قد نفقد الكثير من ما نعتاج إلى تواضره، والعفاظ عليه. إن التعقيدات قد حدث وأن الأمور والأوخاع قد تتشابك، والتي قد تنكون بحورة سلبية، لما أخرارها الكثيرة على ما ينبغى له أن يكون. أنه لن يكون هناك من تلك الأمحاض التي تتحقق، كما يجب لـــه بأن تكون، وأن مناك الكثير من نقاط الضعف والقصور التي قد نعاني منها، ونجد بأنه لابد من تدارك الاوخاع كما يجب أن يكون عليه العال، وأن نبذل على ما فني أستطاعتنا، والعفاظ على على الله المقومات التي عن خلالها يمكن لنا بان نعقق الكثير عن تلك الأسداف التي قد وضعناها نصب اعيننا، والتي سروف تحادفها الكثير من المعوقات والعراقيل، والتي يعبب أن نستعد لما، وأن ندرك كل أبعادما كما يبهب له أن يكون العمل الذي سوف نقوه به. إننا قد نبط بأن هناك الكثير من تلك الأسس التي يبب أن تتبع، وأن مناك الغطط والبداول التي يببه أن تنفذ في مواغيدها المحددة، والبعد كل البعد عن كل تلك الأمور التي قد تؤدي إلى ا محورث بعضا من تلك العراقيل التي تظمر من جراء عدم التصرف السليم والصعيح حيال معتلف تلك القضايا. إن سناك سؤلاء الذين يعتاجون إلى الدعم، ولكننا قد نفاجاً بالكثير من تلك التصرفات العشوانية والتبي تدرث المُثير من تلك المخابقات، ونبط بأننا قد أصبعنا فني ذلك الوضع الفوضوى، والذي نعتاج إلى أن نعمل على القيام بكل تلك الغطط التي تؤدي إلى التنظيم السليم، حيال مختلف ثلك القضايا التي ندن حيالما، وأن تتم كــل تلك الخطوات بالشكل المناسب، وبما يخمن أن نحل إلى ما نريده بأن يكون بحورة مدروسة، وأن توضع كل تلك المفاهيم، والتي تسير في حورة منظمة، ومنسقة، وأن يكون هناك الترتيب، والتي يبب بأن تدعم بكل تلك المرافق اللازمة لما، وأن زعمل على أيداد الوسائل الفعالة حيال كل ما نريده بأن يتم ويتنذ، وكما يدبع له بان يكون عليه الوضع. أنهم إطا المعايير والمغاميم والتي نعتاج إلى أن نعمل علي تصعيفها، ومعرضة السديف المحقيقي والذي من أجله يتم الإلتزاء بكل ما فيه من خطوات وكل ما نبذله من جمود من أجل التطبيق لما مسو لدينا من كل تلك القوانين والإجراءات التي سوف نتبعما، ونعمل على تنطى كل تلك العقبات التي سوف تحادفنا. أنها الأسس التي سوف بالخذيها، وأنه قد يعدث عثل هذا التحادم الديوى والذي نبد بأنه يعتلم إلى أن يته القياء بالكثير من تلك الإجراءات الخرورية جيال القياء بالأعمال المطلوبة، ووفقا لما نريده بأن يكون لــه سعود في تعقيق كل تلك الأعماض، وبأفضل تلك الوسائل التي تتم، وبعيما عن ما قد نبعه قد أنعرف بنا على الطريق الذي يؤدي إلى إلى الدروج من تاك العطوط التي قد وضعناها، ونريد بأن نــودي الأعمال الهامــة. والتي سوفه تبعق الكثير من تلك الغطط التنموية، والتي ستكون لما حورها الفعال في تعقيق الكثير من تلك الرنبات والأعتيا بابت، بناءا على ما قد ته وضعه، والسير وفقا له. إنه قد نجد في فترة من تلك الفترات العصيبة ما قد يعدي من أخلاط الأمور لدينا، وقد نجد بأنه سناك الكثير من تلك التشويشات، والمتاعات التي نجد بأنها

قد أصبعته تواجعنا، في تسير أمورنا بالمورة والوضع الذي أصبع فيه المثير من تلك المعوبات، والتبي تواجمنا، ونريد أن نتخلص من كل ما قد نجده من معاناة، وأنه سناك الكثير من تلك الأشياء التي نريدها بان تكون واضعة المعالم، وأن نعمل على تغطى تلك المراعل الكاحاء التي تواجعنا، وأن نضع كل تلك العمايات التبي من خلالما، نكون فني وضع أمن يسمع لنا بان نرى الأشياء على مقيقتما، وأن نبتعد كحل كحل ما قد يكون الم تأثيره السلبي، على مجرياته الأحداث، والأمور، وأن نواجه خذاك كل تلك التحديات بها يسمع لنا بان نفردي الدور المطلوب منا على أكمل وجده، وأن نعافظ على كل تلك العناصر المتواجدة لدينا، وأن نتوذ بي كذاك المعيطة والعطر فني كل ما سنؤديه من أسحاف نسعي إلى تعقيقها بأفضل ما يمكن له بأن يكون عليه الوضع. أنما المنزلةات التي قد ندد بأن الطريق المؤدي إليما خافياً عنا، ويدب أن ندرك خاك، وأن نثق قدر الإمكان في كل تلك الجمات التي لما سمعتما وثقلما في أياً من تلك المجالات، والتي سوف تعافظ على سمعتما وبريقما، وكل خطائحها المتوافرة، وأنه يجب أن يكون مناك كذلك كل تلك الاحتياطات في معتلف تلك المالات العرجة والتي قد تمر بما، وأو يمر بما جميع المنشأت ومعتلف مجالات الأعمال في معتلف الميادين، وأن نستطيع أن نواجه كل تلك الأمور بالصورة والشكل المطلوب. إنه قد يكون هناك تهاوت فني كل تلك المستويات التي نريد أن نحل إليما، ديث أن الأعمال سوفم تعتلفه أيضاً فن حرجة التقيم من ديث الصعوبة والسمولة، وانه سوفه يكون سناك كل تلك الجوانب التي يحتاج بأن بحافظ على كل ما سوف يكون مؤثراً وفعالاً في القياء بكل تلك الخطوات التي نريد لما بأن تأخذ مبراما الطبيعي في السير فقدماً ندو ما نريده بأن يتحقق. أنما الوسائل التب نستخدمها، والتي يجب لها بأن تكون لها فعاليتها وتأثيرها الأيجابي، وأن نتخطى كل تلك المصاعب التي قد تواجهنا، وأن نقابل التعدى المتواجد، وأو بأن نكون في تلك المستويات التي سنعتاج إلى أن نعافظ عليها، وأن نطور أنفسنا، باستمرار، والرعم عن ما قط يؤهى إلى محوث التحمور لأية سربم من تلك الأسباب التي قط نجسط بأنما ستؤثر بطريقة عكسية على ما نريده بأن يته، وكل ما نسعى إلى تعقيقه. إن هناك تلك الوسائل التي نستطيع من خلالما تعقيق الكثير من تلك الأغراض التي نرغب في تعقيقه، وقد نجد بأن مناك من تلك المتغيرات التسي تبديث وتفقدنا مثل سخا الوضع الذي نريحه بأن يسير في نفس سخا الطريق. إنه قد يكون سناك من تلك الخطط بعيدة المدى، والغطط الأخرى قصيرة ومتوسطة المدى. أنه لابد من التعامل الفعال مع مختلف تلك الخصائص، والتي قد نجد بأن سناك مما قد يكون واضداً المعالم، ونجد له الدعم المطلوب والفوري والسريع، والذي نحتاج إلى أن نبذل فيه من الجمود التي تستوجب أن يتم العمل في هذا الأطار المحدد، وما ينبغي له بأن يته في شكاء النصائي. أننا قد نبعد بأن صناك من تلك لمتغير ات، والتي قد يصعب علينا التعامل معما، ونبد بأننا قد صدمنا بمثل تلك الصعوبات التي سوف تعدث من التأثير السلبي، على الغطط الموضوعة، وأنه قد يغقد كذاك الدعم المتواجد، والذي سوف يعدث من تلك الأثار البانبية على المدى القصير والبعيد الأجل، أيضاً حيث أنه الدائرة، والتي سوف تولد السراعات والنزاعات على الموارد والمصادر المتاحة، وأننا سوف نعتلج إليها فلا نبدها، نظراً لأنها سوف تخصب طائها بنفس تلك الحورة والأسلوب المتبع، وأنه ليس هناك من تلك الإجراءات والقوانين كل ما من شأنه أن يعافظ على ما نريحه بأن يتعقق، بصورة مناسبة ومتوازنة بين معتلف اللهوانب والأطراف، والتي بلاشك سوف تديم ما يجب أن يتم، والعمل على الوحول إلى أفضل تلك النتائج الممكنة فسى سطا النصوص وسطا الصعد. إنه لابد من أستنداء التفكير المنطقي والمنطه فني تعاملنا مع منتلف الله الأمسور والأوضاع، وكافة تلك القضايا والعناصر المؤثرة، وبالصورة التي سوف نعتاج إلى أن يتم كل ما نعتاجه إلى أن يعقق لنا أفضل ما نسعى من أجله، العفاظ على كل تلك المقومات المتوافرة لدينا. إننا قد نجد بأن هناك الكثير

من تلك المتطلبات التي يجب أن تتوافر من أجل تعقيق باقى المراجل المتبقية في أياً من تلك المشروعات التي قد بنداها، ونسير فيما، خطوات عبيرة، ولكنه نظراً لما قد يدديت من متغيرات والذي قد يعدي بعضما بصورة غير متوقعة، والبعض الأخر بصورة يمكن لنا أن ان نتحارك كل ما قد يعدث منما من سلبيات، ونكون على الاستعداد التاء لأحتواء كل جوانبها، وسلبياتها المترتبة عليها، وما قد ينتج عنها من تل كالأثار النطيرة السلبية، والتي تدديث بسخة مستمرة، أو مؤقتة. إنه لابد من الأماطة بكل تلك النقاط التي قد تنجه فني معتلفه الأحوال، ونعتاج إلى أن نحرك كل تلك الجوانب التي سوف يؤدي إلى إستعدائه الكثير من تلك الأثار المتعددة التي سوف يكون بعضما نافع والبعض الأخر خار. إطأ فإنه لابط من السير قطماً نحو المدف الطبي نسعي إلى الوسل إليه، وعن أجله نعمل ونبطل كل ما قد نعتاج إلى أن يكون من تعقيق لكل تلك الأصداف التي نسعي من اجل تبعقيهما. لابد من أتفاط وضع الأستعداد الدائم والمستمر، ولابد من العمل على التمييز بين معتلف تلك العناسر التي سوف يجد بأنه لابد من أخذ ما قد يكون مناسب وما سوف يلانه ويوافق الأوخاع بمعتلف تلك العالات التي سوف يترتب عليما الوعع فني المستقبل، وما سوف نبطه تعاه سخه البوانب، من كل تلك البسود، والتب نامل بأن تعقق لنا ما نريحه ونسعى من أجله. أنه لابط من تغطى كل تلك العواجز الموضوعة، والتي سومم نصطحه بما، وأنه يجب أن نؤدى كل تلك الخطوات والأهداف الواجبة، والبعد عن كل ما يتم حيال ما يواجه العمل من متطلبات سنجد أنها خرورية، ولابد من النوض فيها، والبعث فيها، بها يتطلب منا أن نتخذه ما تلك القدايا التي ندن ديالها. إننا قد ندد بأن هناك من يضع مثل تلك العقبات والدوا يز والعراقيل والتي سوف تكون لها دورها السلبي فني أستمرار سير العمل والقياء بكل تلك المماء بصورة فيما من الصعوبة، ما قد يعدث من تلك العقبات عا ندن فني الذأ عنه، والتي سوف يعمل على التحمور، وبدل كل تلك الموارد والثروات والجمود، فني ما ينتلف فني الوجه المقصوحة، والتبي سيكون لما أثرها الماء والفعال على المجتمع، وكل ما نامله فني العاصر والمستقبل. أنق قد يكون مناك من ولك العطط العالية والمستقبلية، والتي وعتاج إلى الدعم وكل واك الجمود الازمــة مـن أجل أكمال كل ما نريده، من نقطة البداية حتى ا لنماية. إنه قد يكون مناك من تلك الصعوبات التسى تسؤدى إلى الغروج عن الغط المعدد، والبعة المقصودة، والتي قد نبعد أيضاً بأن هناك الكثير من تلك العناصر التي سوف تفتقط إذا ما قد أنتقلنا من مرحلة إلى أخرى، والتي يجب أن يكون سناك التغطية اللامة والمناسبة. والتي تعمل على خمان كل تلك العقوق والواجبات، والتي سوف نعتاج إليما، بعد انتهاء تلك المربطة أو المراحل التي قد نبد بأننا قد إندمينا فيما، ونعتاج إلى أن نعرج منما، بدون كل تلك النسائر التي قد نبد بأنها قط استحدثت ونشائه من أبل عدم الإستماء بما قط يكون قط له اسميته ونفعه بايها من تلك الأجهاء والمهاييس والأشكال، وأنه ليس مناك مثل تلك التغطية المناسبة والملائمة، التي تحمن الدفياط على كيل تاك الأوخاع والمستويات، وكل ما يكون له حوره الفعال والأيبابي والنافع فني تأحية بعضاً أو كل من تلك المساء والأعمال، وقد يكون هناك أيضاً الإهمال والذي سوف يكون له دوره السلبي فسي تعقيس الغسائر والأخسرار الكثيرة. إلا أيجب علينا أن نعمل على توفير كل تلك العناصر التي سوف يكون لما أمميتما في القياء بكل ما نريحه له بأن يكون، وها سوفت نعمل على أعجاحه مما سوفت يكون له حوره فني أحاء كل تلك المراحل المختلفة. عن أعداد من نريده من إجراءات في سورته الإيبابية، والتي تعمل على بلورة عل تلك المواهيع بما ينبغي الم بأن يكون متاحاً، والبعد عن كل تلك السلبيات وما مو خرورى ويجب له بأن يتم إنه قد يكون مناك تلك الوسائل التي تعمل على تقويض ما قد تم بناءه، بحورة غير مرخية، وأنه تتم بعدم الإمتمام مما قد يــترتب علــي طلك من تلك الأثار التي سوف تؤهي إلى البعط عن ما سوف نعانيه بمختلف تلك الأساليب المختلفة. إلاً فلاب حا

عن أن يعمل على العطر المناسب واللازم، وكل ما سوف نبعه له أسميته، والبعط عن عل تلك البوانيم السلبية، وأن نقوى وندعم ما سوفت يتوافر فني البيئة التي نعياما، وأن نتحل بكل تلك الهمائد التي سوفم تساعد علي تعقيق ما قد يصعب علينا، ونجد بأن التعاون له دوره، فني القياء بكل تلك المصاء التي قد يتطلبها مرحلة ما، وأن ننيز ما نريد أن نقوم به بصفة ما سوف ينبز لنا العمل فني سكا الصدد. إن العديد من تلك الأم ور التي قد يشوبها المحثير من تلك السلبيات قد تحدث ونبد بأننا قد نعتك بكل تلك الأخرار، ونعتاج أن نصيا ما نريحه بأن يكون من تلك الأمور والتي سوف نستعد لما، وأن نبطل كل جمودنا فني سخا السبيل. إنما النطوات التي سوف تتم فني الطريق المعدد، والتي يدب أن نسير فيه، بما يضم فني عذا المجال الذي نريده بأن يكون له دوره فسي تعقيق أفخل المستويات المطلوبة. إن البعث عن أفخل الطرق والوسائل التي يمكن لما وأن تعمل على أيماد الوسائل الميسرة والسماة، وكل ما من شانه بأن يعافظ على القيام بكل تلك العطوات المطلوبة والبعث عن ما سوف يعمل على توفير كل ما من شأنه بأن يؤدى إلى التنفيذ الأعمال والمسام المطلوبة بأفضل ما يمكن المان يتعقق من تلك النتائج التي نسعى إلى الوحول إليما. إنه قد يكون سناك من القياء بكل تلك الدراسات والأبداث اللازمة والتي قد تحل بنا إلى تعقيق افضل وأعلى المستويات التي من الممكن الوحول إليما، بما سوف نؤديه ونقوم به، ونمار سه من ممام و خطوات في مدا السبيل. انما الخطط التي سوف يته مناقشتما في الله المراحل المبكرة من القياء بتنفيط المشروعات التي سوف تؤدي ما مو مطلوب، وأن يتم متابعة ورقابة كل ما سوفت يته إتفاظه عن خطوات فني عمدًا السبي، وكل ما سوفت يعتاج إليه عن أشرافت عن تاك الجسمات المسلولة والمعتبعة بتعقق ما سوف يؤجى إلى أفضل تلك النتائج، من النباح المطلوبيم، في تلك المر علية، وبيين تلك الموانب والأطراف المتنافسة. إن مواجمة المعوبات والمناطر يدب أن توضع في العسبان، وأن يتم الاستعداد اللازء لذلك، والتحريب والقياء بكل تلك الممارسات والتمارين التي سوف يكون لما أثرما الفوري والمستقبلي في التعامل المناسب بما سوف يكون في المواجمة، ويعتاج إلى مثل تال النط وات خابت المصارات اللازمة التعامل معما بأفخل مثل تلكم الأساليب الممكنة. إن العمل قد يسير وفقاً المنسع الموضوع، والذي يبب أن يتبع عن قبل كل مولاء المشار كون، والذين سوف يكون لمه علاقة وصلة قوية بما سوف يسفر عنه من نتائج، وأنه لابح عن العمل على القيام بكل تلك الخطوات المناسبة، والتي سوف تحدد كل تلك الأهداف، والبعد عن ما قد ند حد بأنه سيتعصى عليى الإدارة بأن تقوم بتنفيذه، إدالة كل ما له شأنه إلى تلك المسابت المعتصة، والتي سوف تخسع الإجراءات المناسبة واللازمة التي يجب أن تتخذ، وما من تلك الطول الناجعة في التعامل مع مثل تلك المشكلات التي وجدته وأستحدثتم، تدبع معتلف تلك المعايير المتعددة التي قد نتجت في تلك الهترة المحددة والمعيذة. قد نبد بأن مناك الكثير من تلك الأمور التي تستوجب أن نعمل جامدين على بلورة كل تلك الأعمال بديث نعصل على ما نريحه بأن يكون من ما سوض ينتج، من جراء الأعمال التي نؤحيما فني جميع تلك المراحل المحتلفة. إخاً فإنه قد يكون هناك من تلك الأختلافات التي تمديث، وقد ينشأ عنما حدوث بعضاً من الأثار السلبية الناجمة، عن سوء فني التصرف، أو عدم ألما بمعتلف تلك الجوانب الرئيسية والمامة، بديث يمكن أن نعظب بكل تلك المميزات والغوائد التي قد تكون المحطة مما قد تو القياء به من ممارسة ومزاولة الأنشطة المتعلقة بمثل سخا الأمر، الذي ندن حياله، ونقوم بكل ما يقتضيه الوضع الذي يلزم له. إنه قد يتوافر لدينا الكثير من تلك العناصر والمقومات التبي من الممكن لما بأن تؤخي أفضل ما يمكن له من أحوار في مخا الشان، وأن نحل إلى أفضل المستويات كذلك، والتي سوف يكون لما وضعما التنافسي البيد.

### الأهداف العاهة والخاصة والمشتركة

سناك العديد من تلك الأشياء التي قد نبد بأنه خرورية ونعتاج إلى أن نتعرف على على حل ما قد يكون نتعرف على على على النصائص التي تعتويما، وأن نعرف على ما قد يكون



له حوره المؤثر والفعال في ما نقوم به من اعمال، وما قد يستفاح منه، وان نعمل على تــحارك كل تلك الأوضاع التي قد نبد بأنما تدتاج إلى التحرف المناسب لمان والسـير فـى الطريــق

المؤدى إلى تعقيق ما نغطط لمن وسواءاً كان خاك بحورة مباشرة أو غير مباشرة. إنه قد يكون مناك الكثير من تلك الأوضاع التبي يتم العمل على جعلما تتماشي مع ما يجب له بأن يكون، من توافر كل تلك الأجواء المناسبة والملائمة، والتي ينبغي أن نعمل على الرؤية الموضوعية لما يبيم أن يته، في مطا الأطار الذي نسعى إلى أن نعقق فيه الكثير من تلك الطموهات التي ينبغي لما أن تتعقق، وأن نميا أفضل تلك الأوضاع المناسبة لما سوف نندمج فيه، و،ريد أن تسير الأمور بشكل بعيداً عن كل تلك التعقيدات، والتي سوف نبد بانما قد تدرد عد من وقبته إلى أخر. أن المناخ العلم سوف يؤثر فني المديط الذي يعلم فيه المديح، وقد نبد بأن سناك المُثير من تلك العناصر التبي تفقدنا مقصداقيتنا مع أنفسنا، وأن الأنعزال والوحدة والأبتعاد عن الأندماج فني المبتمع مع باقي عُل تلك المياحين المعتلفة، والتي نعتاج بأن تكون كما سو متوقع ومنتظر. أنسا الأوضاع التب سنصبع فيسما، والتي قد تكون ملائمة لما قد خططنا له، والتي قد يكون فيما توافر كل تلك المقومات التي نعتاج إليما، والتب سوف نرخى بما، ونعمل على بدل المزيد من البسود فني سذا الصدد الذي ندن حياله، وأن نبد كل تلك الأسس التي سوفت نسير وفقاً لما. وأنه قد يددي العكس، ونبد بأننا قد أصبعنا في خالت المناخ القاسبي والدي من السعيم التعايش معه، وبعيدا عن القسوة والذي يبعل عل تلك الأوضاع فني السورة التي نريدها بأن تكون لهما كل ما نسعى إليه من تغير، وما نريحه من تبحيل الأوخاع والأمور. أنما القيم التي وععت، ونبح بأن السير فيــما بعيداً عن كل ما يعكن له بأن يكون، وأنه ليس مناك ذلك الطريق الذي يؤدي إلى تعقيق كل ما يراد له بأن يتعقق. إنه قد يعدث من تلك المعوقات الكثير، وكذلك ليس سكا فقط بل قد نبد بأنه سوف تسوى الأمور والأوضاع إلى ما يجب لم يسير وفقاً لما نريده بأن يتعقق. إننا قع نصاحف الكثير من تلك الأوضاع التسب تعتسلم إلى الأحلاج الكثير، وأنه سوف يكون من العسير أن يتم سنا بدون عقد كل تلك الأجتماعات التي نعتاج إلى أن نعلم على معرفة ما ينبغى لم بأن يكون عليه الوضع، فن منتلف حورة، وأشكال. أنما الوسائل الفعالـة التـى سوف نبذل فيما قصارى جمعنا من أجل أن ننمى كل ما لحينا من ممارات، والأستهاحة من تلك النبرات التسمى نرجوا لما بان تغيدنا فني القيام بكل تاك المتطلبات كما يجب له بأن يكون عليه الوضع. أننا سوف نصدم بالكثير من المتغيرات، وعليه فإننا يجبم أن نخطوا بالتحريج بعيداً عن الأنطفاع الذي قد يعدث عن تلك الأثار السلبية، ونجد بأنه قد مديد ما سوف يكون من الصعب القياء بكل تلك المماء التي نريدها بأن تته. أنها العوامل الأبيابية، والتي نرجوا بأن تته فني النمط الطبيعي والذي نرجوا بأن يكون هناك من تلك المعددات التي ستاعد على أنهار الكثير والعديد من تلك المعام التي نرجوا بأن نوفق فيعا، وأن نبتعد عما قد يعمل على تغطى على تاك المعابم التي قد نبد بأننا لا نستطيع القياء بتنفيط الكثير من تلك المتطلبات المعبة، وأن الكثير من تلك المقومات يدب لما بأن تتواجد، حتى نستطيع بأن نتماشى ونتأقله مع كل ما قد ندد دولنا من أحداث تموج بالكثير من تلك الأتعامات والتي فيما الكثير من المسالع والتي يعبم لعينا أن نمتم بما، نظراً لما لـ م مـن اصيمة بما تقوء به من حوراً أيدابياً فنى حياتنا العملية وتحريف شئون حياتنا الأجتماعية، والتي شُلاً يعتمد على الأخر، وأننا قد نبد بأن الفس فيها بينهما خطأ فاحج، ولابد من تحاركه قد الأمكان. إنها الأوضاع التي قد نجد

بأننا قط أصبعنا فيما، ونعتاج إلى تلك الرؤية الصعيعة لما نريط أن نعققه، ووفقاً لكـــل تلـك القيـم والمعــايير والأسس التي سوف يكون لما أفخل الوسائل الفعالة في ما نؤديه من مماء يجب علينا أن نعمل على تدقيقها. واندازها، وأن يكون هناك التعاون والمشاركة قدر الأمكان، وكما يدب أن يكون عليه الوضع، بديث يتم أكمال كل تلك الإمتيالمات والمتطلبات وبالسورة التي نسعي إليما. إنه قد يكون مناك من تلك المتطلبات والتي يحعب علينا تعقيقها، وذلك نظراً لعدم وجود كل تلك العوامل الموائمة والمواكبة لذلك، وأنه لابد من وخع كل تلك المباحي والأسس التي نعتاجها ونريحها بأن تكون، ومعرفة وكل ما يمكن لنا بأن نؤحيه وأن نعمل على تخطى كل تلك المصاعب، وما قد يحدث وينشأ من نتائج سوف تعدد كل تلك الأتباهات والطرق التي يجب علينا بأن نسير فيما، وأن نبعث عن كل ما سوف يكون مناسباً وله أهميته فني هذا الصحد، والذي نعن حياله. أنها الوسائل التي قد لا نبدها، وأنها قد تصعب على أتناط على تلك العيطة، وأنه سوف ينعدم الكثير من تلك العناصر الأيبابية، وكُل ما من شأنه بأن يعمل على السير قدماً نبعو الطريق الذي ننشد فيه ما نريد له بأن يكون. إنما الموازنات التي يجدب لما بأن تتواجد،وأن نعم كل ما نستطيع على توفير كل تلك الطروف المسيأة والتسي من خلالها نكمل الطريق ندو ما نسعى إلى أن يتدفق، وأن يتم التخطيط الفعلى لكل تلك الخطط التنموية الطموحة، والتي سوف تفيدنا في وقتنا الراهن، وفي المستقبل، وتعمل علي الاستعداد لاياً من المتغيرات العالية والمستقبلية. أننا قد نصده بذلك البدار الطب الطد الذي نبد بأننا قد لا نستطيع تنطيه إلى وجستنا التي نربدها، وأن هذا من تلك الأمور والأوخاع الصعبة والتي قد أصبع هناك من هؤلاء الذين لديمه المُثير من تلك الاطلاميات، ويعملون على الأطلام المطلوب، وأنه سوف يكون هناك من تلك التعقيدات الكثير، وأنه يعتاج إلى بدل الكثير من تلك الموراط المتاحة، والتي قد تعديث من النسائر الكثير، ومن الأخرار ما قد يكون له عاقبتــه الوخيمة، وخاك من خلال تلك المعاصيم التي قد تكون خاطئة، والتي قد تعتاج إلى أن يكون مناك من تلك الأسس والمباحي، ما يبيم لم بأن يكون ويتم، وفقاً لما سو ممياً لم، من تحرفات الكثيرين، والتي قد تذخر بالكثير من تلك العلاقات الغاسدة، والمقطوعة، ونهد بأنه ليس هناك خلك الطريق المؤدى إلى ما نريده بأن يتعقق. إننا قد نصده بمثل تلك التوجيمات التي من خلالما نبد بأننا قد فقدنا الكثير من تلك العوامل التي من الممكن بأن توجه نعو الطريق الصعيع، الذي من خلاله سوف يكون هناك الكثير من تلك الأشياء التي نريحها بأن تتمقق. أنما السلاميات والثقة العمياء التي قد توضع في بعض من سؤلاء المسئولين، ثم نجد بأنه ليس سناك من تلك الوسائل والأساليب التي من الممكن لما بأن تعقق لنا ما نصبوا ونسعى إليه من أنهازات نريحها بأن تتعقق. إنها الوسائل العقيمة، والتي ليس فيما من تلك المشار كابتم، وانكما قد أصبعنا في هذا الوضع المأساوي المذي نعيشه، ونبد بأننا قد فقدنا كل ما لدينا، وأحبدنا نسير فني طريق ليس فيه من قلك الأسس والأنبازات التي نسعى من أجل تعقيقها، سواءاً كان خاك لمخا البيل أو للبيل البحيد. كل تلك من المعايير والمؤاميه التي يجدب أن يته مناقشتما، وأن نهد من تلك الطروف المصياة، والتي نستطيع أن نعله على أيهاد السبل الكفيلة السما بأن تؤدى إلى كل ما قد يحتاج إليه المجتمع، من تلك الوسائل التي تساعد على تسير وتسميل وتبسيط الممام التي ينخرط فيما الافرد والعماعة. أنه التوجه الصحيح والسليم، لما نريد أن ينشأ عليه الأجيال المتعاقبة، ووفقاً المفساسيم السعيع فني عل ما نقوم به ونؤديه من اعمال ومعام، وفي العلاقات الطيبة والعميدة، وعل ما من شأنه بان يساعد ويعمل على توافر كل ما يمكن له بأن يكون أيهابياً، بعيداً كل تلك المناوف الته به تفرز الكثير من تلك السلبيات التي تعدث من الأثار العطيرة في المجتمع، وما قد يلاعظه الفرح القاحم والزادر، وعلى أن تكون العلاقات فني أفضل حورها، وأن يتم العفاظ على كل تلك القيم والمباحى التي لما جدوما فني المجتمع، في أن

بنشأ البيل البحيد التنشئة القويمة. وأن يكون سناك العلاج الفعال والأمثل في معرفة كل تلك الأسس التبي من الممكن الأعتماد عليما، كما يجبم له بأن يكون عليه الوضع. إنه قد يكون مناك الكثير من تلك الأمراض الاجتماعية والتي يجبب العمل على وضع العلاج الأمثل لما، وقد يصعب تواجد مثل مده الوسائل والاساليب الكفياسة مان تؤدى الدور المطلوب منها، وأن نعمل على معرفة كل ما ينبغى أن نؤديه بأفضل ما يمكن له بان يكون عليه الوضع. مده من العوالم التي سنبعد بأنما قد أحبدتم من الأشياء، التي فقدنا لما أمميتما، وأنه قد تساوي لبدنا كل تلك الأمور، وأنه لم يعد من تلك الأمتمامات ما يبعل المرء يعمل على تحقيقمن وقد يؤدى مسكا إلى حدوثه الكساد، والتحمور في مجالا الأعمال، وباقي المجالات، والتي سوفه ينعكس أثارها النطيرة بالتالي على كل ما سيكون له أثاره السلبية، ونعتاج إلى أن نقوه بما يجب أن نبطه من تلك الطاقات التي تعوض كل تلك النسائر التبي منينا بما. أنه قد يتواجد الكثير من تلك المرافق والتبي يمكن لنا أن نعمل على الاستفادة منهما. واكننا قد نجد بأن الدعم لما، والعبث عليما مفقود، وسنا قد يكون من تلك الأحوار المسمة، والتي ينبغس لسا بأن تعديث لما لما من تأثيرها على تضعما البعض، وأن منا قد يعتبر مكملًا كلا الأخر. أننا يبيم أن نوازن بين معتلفت الامور التي سوفت يتبلور لذا ما قد يعديه من تطورات خطيرة، والتي قد نبد بأن مناك من تلك الدسابات الشديد، التي قد تددي بصورة فيما الكثير من الجور على ما قد يته من أعمال ومساء، نقوه بسما بالاسلوب الامثل لما، وعلى أن نؤدى كل ما مو مطلوب منا، وأن يكون مناك تلك الجماء المعتجمة، والتب تؤدى دوراً مسانداً قدر الأمكان، وأن نعظى بالتقييم اللازم والمناسب، في أتناط كل تلك الطرق التبي من خلالها يمكن لذا بان نصل إلى المحضم الموضوع، بعيداً عن أياً من تلك الأخرار التي قد تته، ويكون لما تأثير ما الغير مر نموب فيه على أحاء العمل بالوجه المنتظرة والمتوقعة. أننا قد نمر بتلك المراحل التي ينبغي لنا فيها بأن يغطط جيحاً لما نريحه بأن يتعقق، وأن نعلم على معرفة كل تلك النتائج المتوقعة، وكل ما سو فني الأفق، قسر الأمكان، من خلال على تلك الدراسات التي نقوم بمان وأن نؤدي الدور المطلوب منا بديث ندرك ونكون في الوضع الحيي يسمع لنا بأن نكون مسياين، لما نريحه بأن يتعقق، ووفقاً لكل تلكه الأسس والمعايير والقوانيس وأتخاط تلك النتائج ما قد تم أستقراءه من تلك المؤشرات التي لحينا، فني معرفة ما سوف يته القياء به في المراحل القاحمة. ووفقاً لما سوف يكون عليه الوجع، وما يمن له بأن يكون مناسباً وملاءماً اكل تاك الطروف المواتية، وما سوف نبط أنه سيتعقق ما نشدوا له فني المرعلة القاحمة. إنما الإحارة والبيئة والمبتمع والعضارة والكثير من باقي العوامل والتي من خلال الدبرة سوزف يته التعرف عليما، وحراستما جيداً، ومن خلال عل تلك النتائج وما قد يترتب عليه من أوخاع، يمكن لنا بأن نتفظ الطريق الذي نسلكه، بديث أنه قد يكون من الصعوبة بمكان سناك ما سوف يؤدى إلى تحمور الكثير من تلك الأوضاع والأمور، والتي تعتاج إلى وعبي أكثر، وحيطة ومطر، وكل ما قد يؤدى إلى تعقيق ما نريد له بأن يكون. أنما التجاريم التي قد نكون مرونا بما، ومن خلالها أثرت علينا وعلى تفكيرنا، وها الأنطباع الحيى قد نجه لباقي تلك الجمات، وها سوف يكون متوافر من إمكانيات، وقدرات من أجل أكمال المسيرة، بدو المدند الموضع، وعل سوفه يكون عناك الأرض الثابتة والراسية المسياة اخاك، أم أنه ستكون مثل الماوية، إخا ما أنعرض الطريق قليلًا، نظراً لأياً من تلك العوامل التبي قد تعديثه وتنشا، ويكون الطريق مؤدياً إلى الماوية والنماية العتمية والتي ليس مناك تقويه أوتسعيع يمكن من خلاله العمل على تدارك الوضع وتصديع كل ما من شانه أن يحقق ما مو مطلوب. كل تلك من العوامل والعناصر الواجب توافرها. إننا قد نجد بأن عناك من تلك القوى التي تمنع وتعول حون السير في طريقاً يمكن أن نغطط له، وأن نعمل على وضع كل ما قد يعتاج إليه من إجراءات، وقد يته التبطى عن الكثير من تلك العناصر

المعرورية، وأن نبح بأننا قد أحبعنا نسير فني طريق بلا مدفد. وأن ليس منالت من يستمليع بان يشارك وأن يساعط فني ما يراط له بأن يته من إنجازات، والعمل على تعقيق ما ننشده، فني سطا الصحط الذي ندن حياله. أنه قد تكون مثل المنافسات الشديدة، والتي تدتاج إلى أن يكون مناك من تلك المقومات والأمكانيات والقدارات ما ليس متوافراً بعيث أنها كل تلك العوامل هي التي تنتشلنا من تلك الأوضاع المترحية والمتحمورة، والقاسية التبي وطنا إليما، وكل ما قد يكون قد مديم من تلك الأخطاء التي قد يكون لما أثرها على المدى البعيد، وانه سوف يعدث من الصعوبات، ما قد يستديل معه الغروج من سنا الطريق، وان نساك غيره كما يجب علينا بان نؤديه، وأن نعمل على تيسير وتسميل ما قد يكون قد صعب علينا، وأن الأعباء قد تراكمت، وأشتدت وطأتها. إنه قد يكون هناك الكثير من تلك المؤثرات التي تنتج وتنشأ من المجتمع والذي يكون له تأثير الشديد علي منتلفت القطاعات، وحتى ما قد يدر من الأجانب لممارسة الأعمال، وخاك نظراً لما قد يته تطبيقه من قوانيت، سوفت يهتد أثرها إلى المجتمع، ونجب أنهم سوفت يواجمون نفس تلك السلبيات، والتي قد توالدت من تلك البيئة وف هذا المجتمع، والذي أحدث كل كل تلك التحرفات الغاطنة، وأبرزت كل تلك الأنماط البشرية خات التصرفاته السلبية، والتي تعتاج إلى أن يته تصديدها، ونبخها قدر الأمكان من المجتمع، وأن يته التعسايش في سطا المجتمع الحديم الغالى من كل تلك المساوى، وما نجده غير مؤثر في تعقيق ما نسعى إلى أن نعققه من كل تلك المقومات التي يجب بأن تتواجد إنه لابد من معرفة كل ما يريد المجتمع بأن يتعقق، وأن يتم وضع كل تلك المعايير فني هذا الأطار المناسب لذلك، وأن يتم العمل بالأسلوب وبالشكل المؤدي إلى ســذا الوخـع المنتظـر والمترجي له بأن يكون، وأنها قد تكون معايير ومباحي متواجدة، ولكننا قد نجد بأن هناك الكثير مـن تلـك الأشياء التي قد تكون حديلة، ونرى أنما حديثة النشاة، نظراً الكثير من تلك العوامل التي يكون من جراءما قد ته طمورها، وأو توالديم، وأن أنما قد نتجيم ونجميم من تلك الاحتكاكايم والتأثيرايم، وأو من عدم توافر تلك العوامل والمقومات التي أدت إلى ذلك بمنتلف الدور والأساليب. أنه أيضاً لابد من معرفة كل ما قد يكون متوافراً لدينا، وأن نبتعد قدر الأمكان عما يمكن له بأن يعديد من تلك الأثقال ما قد لا نستطيع مما من وأنه يجرب أن نؤدى ما هو مطلوب منا بأفضل تلك الحور والأساليب التي سوف تسعل علينا ما سوف نتذذه من مسماء، وها سوفت يتبعما من إجراءات وخطوات تعقق الغرض المطلوب. إنه قد يعدث من تلك الأمور الترب سوف تستوجيم أن يكون هذاك علانية لها، وأن يته كل خاك فني الأطار المحدد لذلك، وأن يته القياء بكل ما سوف يديث من مستجدات بديث يتمك التوافق والملائمة، ومعرفة ما سوف يتم أتخاطه من إجراءت بديث يكون مناك تلكم العلول التي سوف تؤجى إلى الغروج من كل تلك المشكلات المستعصية، والتي وقع فيما المجتمع بمنتاف طبقاته ومستوياته أنها الأساليج التي يجب أن ندر كما جيداً وأن نعمل على التوافق معما، ومعرضة ما سوف قصارى جمدنا من أجل التخلص منها كما يجب أن يكون عليه الوضع، بعيث نتفادى ما قد يؤدى إلى أحداث المزيد من المشكلات التي قد نقع فيما، ونبد بأننا لايوجد لدينا من تلك العوامل التي تساعد على أنباز الكثير من تلك الطمومات، وأنه يجب علينا بأن نظل فني سخه الأوضاع الكنية أو الجزئية، والبعيدة كل البعد على ما فريحه بأن يتعقق. أننا سوف نبطل قسارى جمعنا من أجل البعث عن عل تلك المعارج التى نريحما بأن تخرجنا عن حالة الياس إلى حالة التفاؤل والعمل على تعقيق ما نريده بالفعل أن يكون. أننا سوف نبح بأننا قد أصبعنا في خلك الوضع الذي أنزلقنا فيه، ونبع بأننا قد وقعنا في الأسر بدون أن يكون أنا يد في خلك. أنها العوامل والمقومات التي يجب أن نبعث عنما، وأن نبعلما متوافره، بعيث أن المجتمع سوف يتأثر تأثراً شديداص بكل

تلك الصعوبات، وحيث أن كل جزء فيما سوف يكو متصل بباقى الأجزاء، وعليه فإنه من الأفضل أن يكون مناك طلك التعاون والذى سوف يرشدنا إلى أن نخرج مما قد حدث وأن نصبه إلى مريده بأن يتحقق. إننا يجبه علينا بأن نسلك الطريق الصعيح والقويه فنى السير قدماً نعو كل ما نسعى إله وما نريده بأن يتحقق. إننا قد نجد بأن مناك الكثير من تلك المعلمية قد أصبحت بعيدة كل البعد عما نريده بأن يكون، وقد نجد بأن مناك الكثير من تلك المعلمية قد أصبحت بعيدة كل البعد عما نريده بأن يكون، وقد نجد بأن مناك الكثير من تلك الأمور التى سوف تنتج من جراء كل ما يته ويعدث من متغيراته يجبه علينا بأن نذرج من ما بالصورة والوضع المناسب، وبعيداً عن كل تلك الأرهاسات والوقائع التى قد تصبح ملازمة أنا، وأنه يجبه أن نجد الطريق الطي نؤديه كما يجبه، وأن نكون المزيد من تلك العلقات والتي سوف يكون التعامل معما في خلك الوضع الذى يسمح أنا بأن نؤدي كل تلك الأعمال والمعاء والعوامل التي من خلالما سوف نصل إلى تحقيد الأمدان بالصورة والشكل المطلوب، وبالعدالة المتفق عليما، وبكل تلك الإجراءات المتعارف عليما.

## الأتجاهات المختلفة في مراحل العمل

إن التنطيط يجدبه أن يته فني وضع يسمع بأن يضع كل تلك الاسس التسيي سوفه تته فني الأطار المعدد لما يجدبه أن يته من توفير كل تلسك العناصر



الخرورية التي سوف يته استندامها واستعمالها كما يبب له بأن يكون عليه الوخع. إنه سوفم يكون عليه الوخع. إنه سوفم يكون هناك العوامل التي سوف نقوه بها في تنديد كل ما يبب له بأن يكون

عليه الوضع العالى والمستقبلي، وأن نعمل على إتفاط على النا الإجراءات التي تخمن بأن عل ما سوف يتم فسي سطا السعد يعتاج إلى أن يكون في ذلك الأطار المعدد له، وحراسة كل تلك العوامل والمقومات التي يمكن لها رأن نعمل على الاستفاحة اللازمة منها كما يجبب له رأن يته ويتحدد الوضع المناسب لذلك. كمل تلك من الأمور التي تعمل على أن يكون مناك الطريق السليم والصحيع المؤدى إلى أن يكون مناك ما يجبع أن نؤديه بـــأفخل تلك الوسائل التي نعمل على أن نلتزم بما، وأن يكون النطاق الذي نزاول فيم النشاط فني سخه المرحلة، والتسي سيكون فيما مزاولة تلك الأعمال وفقا لكل تلك الأسس والشروط والمعايير والمواحف ابت التب يته أيخا مسماء ومعرفتها، كما يجب له بأن يتم في سحا الصحد. وكل ما سوف يعمل على تأدية ما سو مطلوب، وكل ما يجب أن بته في سطا الصدد الخي ندن حياله. أنها الأساليبم التي يتم أتناخها بديث يتم القياء بكل تلك التسميلات والغروج مما قد يعدث من تلك الصعوبات التي يتم مواجمتما، ونعتاج إلى أن نتعامل معما بالأسلوب والشكل المناسبيم، والبعد كل البعد عما سوف نهده قد أصبح معقدا، وأو ما قد يعمل على الغروج من الغط المعدد، وما بمكن له بأن يته والرؤية الموضوعيه التي سنعتاج إلى أن نتعامل بناءا على كل ما قد ته من تلك المعطيات التي لدينا. أنه قد يكون مناك من تلك المعاوض التي قد تؤدي إلى مدوش تأثيرا محسيا، ونعتاج إلى أن نبطل ما سوفت يؤحى إلى حدوثت تلك النسائر الفعلية والأضرار التى يجب علينا أن نتجنبها ونتفاحها بأفخل ها يمكن لسه بأن يكون عليه الوضع. أنها الأساليب التي يبيم علينا أن ننتهجها وأن نعافظ على كل ما لدينا من تلك العناسر التي قد يكون لما المميتما في القياء بما قد يؤدي عملا ومممة ما، فسي أشباع بعضا من تلك الأعتياجات، والرغبات وكل ما قد يكون فعالا ومؤثرا كما يدبم أن يكون عليه الوضع. أنما المعضلات المستعصية والتي قد نواجمها، وأن نعمل على وضع كافة تلك العلول التي سوف يته التعامل معها بالأسلوب الأمثل. أنها المباحي التي سوفت يتم السير وفقا لما سو معدد المعالم، وأن نعمل على تعطى كل تلك العقبات التي قد نجد بأنما تعرفل كل ما نريد أن نؤديه من خطوات ايبابية فني أنباز الكثير من تلك المتطلبات التبي أصبعت من الخرورة بمكان، ولايمكن الاستغناء عنما، وأن مناك الكثير من تلك الأسس والمواحفات والمقاييس التي تعدد ملامهما، وكل ما يجب أن نعمل على توفيره من عناصر تساعد وتؤهى الدور المطلوب منما كما يجب له بأن يكون. إن المفاهيه يجبب لما أن تصدع بالحورة الصديدة، وكما يجب له بأن يكون عليه الوضع، من حيث ما سوف يدتاج عليه، من علل تلك النقاط المتشعبة، وأن نعلم على معرفة كل ما سوف يكون له أصميته من ديث البعد عسن أية من تاك المهازفات التي قد نرى بأنما تؤدي إلى مدوث بعضا أو الكثير من تلك الأزعاجات التي يجب أن نعمل علسي التخلص منها كما يجبم أن يكون عليه الوضع. إنها الأمداث التي قد تتلدق وتتغير إما إلى الأفضل وإمسا إلسي الأسوء، وأنه فني حاملة ما كان الوع يسير فني أطار سليه وسناك الكثير من تلك الأوضاع التي فيما الكثير مما سو مر يموب فيه ويعمل على تعقيق الكثير من تلك الأحتياءات، فإنه فني عطه العالة يجب علينا بأن نعلم على أتخاط الديطة لما قد يسفر عليه المستقبل من تلك الأوخاع التي قد تتقلب إلى الأسوء، ونبط بأنه يببب علينا معرفة كل ما سوف يسفر عنم الوضع من صعوبات نبتاج إلى أن نخلما، وأن نتخلص من كل ما قد يعترض الطريع، من

المشكلات، والتي بلاشك سوف تستجد وتعديف وأنه يبيم علينا توقع ذلك، وأن نعلم بالعدين، على أن ندعه المريق الحلى يعمل على توافر ما سوف يؤدي إلى التاغلب عليما، وأن نبعد كل تلك العلول التي سروف يسفر عنما الوضع في المستقبل كما يجبم أن نبدل قصار جمدنا في سنا الشأن، والذي سنؤدى الدور المطلو منا كما يبب له بأن يكون. وفي العالة الأخرى، والتي قد نبد بأنها ملينة بالصعوبات والمشكلات، وكل تلك التعقيدات والعراقيل التي لا تدع مبالاً يمكن من خلاله المغروج إلى تلك المراحل التي فيهما الكثير من تلك العناسر الأيهابية، والتي تؤدي وعتعمل على وضع المل المناسب، وأن نممد الطريق لما قد يستبد، وأن نعلم على معرفة كل ما قد يديط بتلك المعوبات والمشكلات، والعمل على وضع كل تلك الأسس وبناء كل ما قد يعتاج إليه من مرافق، والاستعانة بكل تلك الاساليب والسبل الكفيلة بأن تخرجنا إلى الوضع المناسب والذي يخمن أن نكرون على المسار السليم، والذي نسلكم حتى نصل إلى تعقيق أفضل تلك النتائج الأيدابية، كما يجبم له بأن يكون عليه الوضع الدالي والمستقبلي. أنه يجب أن نستعد وأن نعله على القياء بكل تلك الأعباء المترتبة مما قدد تدم مدن تخطيط والمحاد الله تلك الوسائل التي تخمن وأن نكون على المستوى المطلوب منا أن نكونه، وأن نعافظ علسي كل ما قد أنبازه وتعقيقه من تلك الأسداف التي وضعنها، وكل المكتسبات التي حدث بتم في أبياً من تلك المراحل السابقة، ومعاولة العمل على العفاظ على كل تلك العوامل الأيجابية، والبعد عمن كمل تلك النقاط السلبية، وما يجبم أن نؤديه من مماء، وأن يكون هناك من الفعاليات التي تخمن بأن نصل إلى كل ما نرجوه ونأمله ونتمناه من تكل الدباة التي يتم فيما مواكبة العصر الذي نعيشهن وأن نعمل على مسايرة الواقع الدالي، وأن يكون مناك إندماج مقيقي وفعال فني كل تلك المجلات التي نخوهما من أعمال يمكن لما بأن تكون على المستوى اللائق بما، وأن تكون في المستوى التنافسي الذي نأمله. أن الكثير من تلك النقاط التي قد تعتاج إلى توخيع يبيم أن يتم الأعلان عنما بالحورة التي تخمن أن يتم أبلاغ كل من له حلة وعلاقة، وأن يتم التعامل مع كحل تلك المعطيات بالأسلوب والصورة التي تخمن بأن يكون هناك بلورة تلك المغاهيه والأسس التبى نريدها بأن تكون على أفضل ها يكون، والسير في الطريق المؤدى إلى معرفة كل تلك النحائص التي تؤدي ها نريد بأن نعققه من كل ما سوف يتم أكتماله، والبعد عن ما قد يعدث من تلك النتائج العطيرة والمؤثرة. أنسما العوامل التي يجبع أن تتخذ وأن نعلم على معرفة كل ما سوف يكون له أهميته في إثراء كل تلك الخوابط والقوانين بديث يسير الوضع إلى النقطة التي نريدها بأن تكون، وكل ما سوف يتوافسر ويتواجد من تلك المعايير المحدد لما سيكون له المميته فني تعديد كافة المقومات، والتي ينبغي أن يؤدي إلى السير فني المسلر الدى معد لكل تلك المتطابات، وتوافر كل تلك العناصر. قد يستجد من الأحداث، ما يؤدى إلى حدوث بعضاً من تلك المتاعب التي نهد بأنها قد تغلغات في الدياة بكافة معالاتها، وأنه يعب أن نضع كل تلك الحدود التي يبعدنا عن السير في تلك المتامات التي يجب أن نعتاط لما، وأن نلتزء بكل ما سيؤدي إلى البعد عن تلك الطرق والأساليب التي يتم أتناتخها من أجل تعقيق الكثير من تاك الأسداف التي سوف يكون لها دورها والمديتما على المعتلف المستوةبات التي قد نصل إليما، وفي كافة الميادين التي قد نغوضها. أنها الدياة والتي تتطور ويته فيما حدوث الاختلافات بين الدين والدين، وأنه يدب أن يكون هناك ثبات، وعند حدوث تلك المتغير الله والأختلافات، فإنه لابع من القياء بكل تلك الواجبات التي ينبغي لما بأن تنه، وأن نعمل ونقسوء علسي تأدية كل تلك المماء، كما يجب له بأن يكون عليه الوضع. أنما الأحداث المتلاحقة، والتبي يجب أن نعرف كل ما سوفت يعديثه من تلك المتغيرات، وأن نصل إلى تلك المستويات المنشوحة، وأن نسير فني خلك الأطار التي قدد محدناه، والنطاق الذي قد وعمناه. أنها بلاشك تلك المصاعب التي سوف نواجهما، ونعتاج إلى أن كيون مناك

التعاون الفعال والمؤثر، والأيدابي، وأن نعلم على تعديد كل تلك الاسس والقوانين، وكل ما من شانه أن يكون له أثره فني تغطية الأبحاث وفقا للمنصع المعدد، والذي نلتزم فيه بما سوف يدقق من كل تلك الاستداف، في مبتلف المرابل التي نمر بما، وأن نستوعب كل ما قد يكون قد بديم بناءًا على كل تلك الظفيات، وما قد تـــه القياء به من أعمال في مذا السحد. أنما الأوخاع المتغيرة والثابتة، والتمييز بنيسما، وأن يكون سناك الطريسة، الطبي به من تلك الإوشاحات التي تخمن بأن نحل إلى ما نريد تعقيقه، بافخل ما يكون، من خلال أتباع أقسر الطرق المؤهية إلى ذلك، وبعيدا عن كل ما قد يؤدى إلى الدخول في تلك المتامات التي ندن في تنا عنهما. أنه قد يددش من تلك المستبحات ما قد يؤثر تأثيرا خارا على ما قد يتم القيام به من تلك الأعمال المعتاحة، ويددشه من طمور الصعوبات الكثير، مما يجب له بأن يتم احتوانه، وأن يكون مناك خلك الأثر الفعال في كل ما يستبد من تلك الأمور التي تعديث بمنتلف تلك الأشكال والأساليب، وأن يتم النفاظ على كل تلكم النطوات التي سيكون لما فاعليتما فنى تدقيق كل ما يحبوا إليه المجتمع، والطبي يتمثل فني النصوص به في تلك المجالات المؤثرة كما يجب له بأن يكون عليه الوضع. إن هناك الكثير من تلك العوالم التي قد نجد بأنها متحالات ومقشاركة، وتؤدى إلى بعضا من تلك المتاعب والمشاكل، وهناك ما قد يكون دورا ايضا مميزا لما قد يد دي، وندد وأنه هناك أيضا من تلك المتاعب. إذا يبب علينا بأن ندرك بأنه سوف يكون لكل ما مزاوله من اعمال وتغضع لأيا من القوانين والبينات المتعددة والمتنوعة، سيكون سناك من المم يزات الكثير، وكذا ل من العيوب الكثير. وعليه فإن لابح من العمل على حراسة كل تلك الأعمال التي يتم القياء بها، والقياء بكل ما مو مطوب حيال تلك الأعمال الغاصة بالتعليل والفعوصات وبعد خاك يتم التقييم لكل ما قد تم الأنتماء منه. وأندازه بالصورة المطلوبة، وكما يجب له بأن يكون عليه الوخع فني مختلف الدالات والأوخاع والطروف التي قد نواجسما، ونجد بأنه لابد من القياء بكل ما يستوجب العمل على البديم الموضوعي، والدى يكون له أساسه من كل تلك الأعمال وما يتبعما ويلزمما من خطوات ترافقها، ونعتذى بكل تلك التعليمات، والتي سوف نصل من فللما إلى المستوى المطلوب عما سيكون له أثره الفعال فني مدا الصدد. أنها الا فتلاف ات والتجمعات. والمشاركات، والتعاون الذي قد نبده، وأنه سوف يددف من تلك المؤثر الته، ما سوف يميز ويوضع كل تلك المعابير المعتلقة فني صفا الأطار اللازم له، من بلورة لكل تلك القيم التي نعم على الوصول إليها كها يجب له بلن پکون.

#### الجوانب والمجالات المتعددة والتعامل الفعال

انها الأمور التي تتغير من حين إلى اخر، والتي ينبغي بأن يكون سناك مواكبة لما، وأن يتم الأطلاع على كل ما قد تم تعقيقه سن تطوراتم بين



معتلفه الأطرافه، إن العمل على الوحول إلى النتائج التي نريدها بأن تكون علي المستوى اللائق يجب أن نعمل على بدل كل تلك الجمود، والبعث الدؤوب نعو أيباد كل تلك العوامل

التبي سوف توحى الدور المطلوب منما بالشكل المطلوب. أنما الأسس التي توجع من أجل القياء بكل تلك النطوات الذي تنبع من جراء كل تلك الأعمال والمماء التي يتم مزاولتما، والنوض في غمار كل ما يبب له بان يتم، والمنروج مما قد نبعه مستعصياً، وبالأسلوب الأمثل، والتطرق إلى كل تلك البوانب التي قد نبع بأن مناك ما سوفه يكون له النفع والغانحة المترجاة، من ما سوفه يتم من تلك النطوات التي نسير فيما، والعمل على توخب العرص اللازم فني أنجاز ما نريحه بأن يكون من تلك الممام الخرورية والتي سوف نعمل على الأعداد البيد، والذي سوف يؤدي كل ما مو مطلوب من تلك المتطابات، والأستعداد لأية من تلك المراءل البديدة، والتسب تعتاج إلى بذل كل تلك الجمود، وما يلزم من ما سوف نؤديه من خطوات ملزمة فني سطا الصدد، وأن نقوم بكل تلك الاجتياجات التي ستؤجى حوراً معماً وفعالاً، وبأن نسعى حثيثاً في التخلص مما قد يرمق كالهانا من كل تلك الأعباء المقر اكمة، وما نريحه بأن نؤحى بشكل أفضل مما قد سبق، وعلى أن يكون قد تم أكتساب كال تاك الممارات التي تساعد على تعقيق مستويات أفخل وكفاءات مناسبة وملاءمة لكل تلك الأعمال التي سوف تته، مح خوض ما قط يتواجد من تلك الدواجز والمعوقات والعقبات، والتعامل الفعال والأمثل كما يجب له بأن يكون عليه الوجع في كل حوره وفي معتلف المراحل التي سوف يمر بما، وأنه قد يتواجد الكثير من تلك النقاط التي تعتلج إلى أن يتم الأهتماء بما، والعمل على معرفة ما يبب أن يتم ميالما، من كل تلكم الأمور التي قد يصعب التعامل معما، وتوفير كل تلك المعلول التي قط نجد بأنما خروريي للغروج من كل ما قد يعترض العمل في أياً من مراحلم المحتلفة من تلك الأزمائ التي قد تظمر وتؤدي دوراً معاكساً، لما قد أصبع لما أمميته في القياء بكل متطلبات العمل كما يجبم له بأن يكون. إنها الأسس التبي لابد من بعثما، والألتزاء بما، حيث أنه سيكون مناك كل تلك التحابير اللازمة مما سيساعد على أيجاد كل تلك العناصر الخرورية والتبي يجب الأهتماء بما بأفخل ما يكون من أساليب محيثة ومتطورة لابد من التعامل معما، كما يبب له بأن يكون عليه الوضع الذي ننشده. أنه لابد من التعامل مع كل تلك المتغير ابت بالأسلوب الأمثل، وبما سوف يكون عليه الوضع فني العاضر وفني المستقبل، وأن يتم الألتزاء بكل تلك الإجراءات التي يجب لما بأن تتخذ في هذا الصدد الذي نعن حياله، من أكمال كل عا سوض يؤخى الدور المطلوب عنه وبالصورة الفعالة، والتي سوف تنبيز كل ما سيته أخطه فني الأعتبار، والعمل على تقديم كل تلك البمور اللازمة لما يجب أن يكون عليه الوضع، وفي أفضل حورة وأشكاله. أنها البوانب التي سوف تعمل على معاكاة الواقع، وأن يته إجراء كل تلك التجارية الخرورية والتي يمكن لنا بأن نقوء بكل ما نؤديه من واجبات ستعمل في النماية على وضع كل تلك النقاط فوق العروف، وأن نغط ط التنطيط السليه والسعيع الأن وذي المستقبل، وأن نكمل كل تاك الغطوابت المطلوبة ذي كل تاك المراحل التي سوف نهر من خلالها، وبالأحول المتبعة، وتوخي العيطة والعذر قد الأمكان، والبعد عن ما قد يعديه من لك الصعوبات التب سنبط بأننا قد انغمسنا فيما، لأيا من تلك الأسباب التي قد يكون لما حور ما الفعال عما مو متعارض عليه، ويد ب أن نسير فني الطريق الذي يضمن الدياد فني التعامل مع منتلف تلك العوامل التي ستطمر، وتعتسلم إلسي تلك المرونة المناسبة، بعيث يمكن أن نعتوى كل ما له حله مباشرة ونمير مباشرة فني أحاء كل تلك الأحوار التب

ستعمل على العفاظ على الجوانب التي نحتاط لها، ويكون هناك من الدعم كل ما هو مناسب وخروري بعيداً عمل قد بهديثه من خلل ما، فني ما سنقوء به من تلك المماء التي سنتكاف بالقياء بكل تبعاتما، وأن ننظر إلى المستقبل، من خلال المنظور الذي يحمن الثبائد على نفس تلكم المستويات التي تم الوحول غليما، مع أبقاء كل تلك العناصر المعمة والضرورية فني الوضع الذي يسمع بأن نمارس كذلك كل ما قد يكسون لم دور أساسس، ويعمل على المويد من تلك التدسينات والتطويرات وكل ما سوف يعمل على السير قدماً ندر تدقير السعاف المطلوب، وما سوف يتوافق ويتماشى مع كل تلك العوامل والمقومات التي احينا، وأحبحت تمثل الكثير مما نعتاج غليه. أنما الغطط التنموية والتي سوفه نمتم بما، و-يكون لدينا الكثير من تلك الأمداف والتربي سوفه تديم بالطمو بابتم التي تستوجب أن نتأكد من كل ما نريد له بأن يتم في هذا الصدد، والتعامل الفعال والمؤثر كما يبه له بأن يكون، والتخلى عن أيا من تلك الجوانب السلبية، والتي قد تخصر من خلال ما قد يت م التعامل معه، فني أيس من تلك الأجزاء أو الجزينات التي سنجد بأنما قد أصبعت فني الوضع الذي يعتاج إلى التعامل معما بالاسلوب المناسب، وأتبنا خل ما من شأنه أن يغدم الغرض الذي نسعي من أجله، في تلك المواعيد ووفقاً البطاول الموضوعة. أن الأزماني قد تعديث ويتعرض لما العمل فني أياً من تلك المراحل التي يمر بما، ونعتاج إلى إن نعمل على تخطيها وتغادى كل ما قد ينتج عنها من تلك الأثار العانبية والتي سوف نجد بأنها ستعتاج إلى الاستعداد المناسب لما، وبالأسلوب التي يلائمما، من البانب المضي، وكما يبب له بأن يكون، على الوضع الدي قد نتج، وكل ما سوف يعدث من مستجدات بافضل تلك العلول التي تستوجب أن يكون لما أيجابيتها، في تعاملها مع كل تلك المعطيات المتواجدة، فني تلك البزنية، وكما يجب له بأن يكون عليه الوضع. إنه لابد من بعث كل تلك العيثيات التي قد نوا جما، والتي سوف نعمل على أيباد كل ما من شأنه أن يكون في البانب الدني نبد بأننا قد أحبدنا ناتزه بكل عوامله وجوانبه، والسير فني الطريق الذي يحل بنا إلى تعقيق تلك الأسداف التبي نرجوا لما بأن تتحقق، وفأعل لما بأن تتفق مع كل تلك المماء الذي سنقوء بما كما يجب له بأن يكون عليه الوضع. إذاً لابِد من تعديد كل تلك الدواس المشابعة والتي يمكن من خلالما معرفة ما سوف يتم التوافق معه، وكل ما سوف يكون من الصعوبة بمكان التعامل معه، وإيباط كل تلك الأسس التي من شائما أن تعمل على توجيد كل تلك الخطط التي لما أهميتما من حيث ما سوف يكون مؤثر وفعال فني تقييم وبلورة كل ما سوف يتخط من تلك المسارات التي نريدها بان تكون باهزة بالنوض في كل ما سوف يؤدي إلى تعقيق ما نسعى إليه، من تسميل وتبسيط الكثير من تلك المراءل المعقدة والصعبة، وبديث نكون فني خالك البانب الخري يخمن ما يتم القياء بـ من تلك الإجراءات التي يجب لما بأن تتنط، من حيث احتوانما لكل تلك العناصر التي تعتويما المراحل التسي سنمر بما، ونعبر بما الدانب الذي به الكثير من تاك العوامل التي تعددت من خلال ما ته القياء به من المسال لما أهميتما فني القياء بكل ما هو مطاويم القياء به، من الانتماء مما قد بدأناه من مماء قد تكون الما علاقتها بمشروع بمديد أو قديم. أنما العناصر التي يتم التعامل معما، ونريد أن نستغلما أفضل أستغلال، وأن نضمن ونؤمن كل ما سيساعد على أيضاح ما نعانيه ونريد له بأن يسير فني الطريق المعدد له، وأن نصل إلى الله الله المرحلة التي نريحها بأن تقوم بكل ما يبب علينا الانتهاء منه. أنه لابد وأن يكون هناك من الوضوع ما يخمس بأن يكون مناك الرؤية لكل ما سوف يتنظ من تلك الإجراءات الكفيلة بأن تؤهى ما نسعى إليه، وأن نقوء بكل تلك الإعمال التي تم الأتفاق عليما، وبيعث أن لا ننعرف عن الغط المعدد لنا، بأن نسير فيم، وأن نعتدي بكل تلك المثل العليا والأمثلة التبي سوف يكون لما حورما فني القياء بأعباء قد تثقل كامانا، وأن نعمل على تعديد كل تلك النطائص التي قد يكون من جمعما الفائدة المرجوة، ويعيث نعمل على توخي كل ما سوف يؤثر على

النروج من خالك النطاق الذي نسير فني محوده، وبعيداً عن كل ما يبيع علينا أن نطل إلى تدقيق الاسحافة التي قد تتغير أو بمعنى أصع وأوضع بأن نقول تتعدل وجعلما مناسبة لما نريحه بان يكون. ويتم تجسيرها بالشكل المناسبة لما، وبأن نعمل على معرفة كل ما سوفت يكون له حوره الفعال فني هذا الصحد الحي ندس مياله. إنما الأرشاحات والاتفاقيات التي تتم، ومعرفة ما سوفت يكون من تلك الاتجاهات التي سوفت نسلكما، وأن يتم تحديد كل ما من شانه بأن يكون له حوره، القياء بكل تلك الخطوات الملزمة، وأن نعمل على تغيير عل ما من شانه بأن يؤدي إلى البقاء على الصعوبات، أو نجد بأن سناك ما سوفت يجرفنا بعيداً أن عل ما سوفت نريحه بأن يتلفم من طريق إلى أخر، وعل تلك عوامل لما أسميتما فني التخلص من عل تلك الأخطاء والسير قحماً نحص بأن يتنهم من طريق إلى أخر، وعل تلك عوامل لما أسميتما فني التخلص من عل تلك الأخطاء والسير قحماً نحص كل ما نريحه بأن ينتهج، وأن نرى الطريق الخي نريحه بأن يكون هو ما سوفت يتم السير فيه، وأن نصل من خلاله إلى تدقيق على ما نامله من تلك الأسحاف الموضعة، والأمال المعقوحة.

#### الأعمال المعتادة والمواكبة مع المتغيرات

\*\*

أنه قد يتواجد من تلك العوامل التي تعمل على القياء بالكثير من تلك المؤثرات الناحكة، والتي توهم بأنه قد تم أنباز ما، أنه لك يتحقق ايا مكن

تلك المنجزات، وأنما عنى أمور مسكنه، تؤدى إلى العمل على القياء بكل مسا قد يستوجب الشعور ببعض من تلك الراحة، لفترات قصيرة، ثه يتبع خلك الصعوبات لفترات الحول واكبر،

ومطا من ما قد يكون له تأثيره السلبي والعكسي على سير المعمل فيي مطا الأطار المعدد لطال، وبما يسؤدي عورا غير مرغوب فيه. وهذا مما يدبع الأحتياط له جيدا، والعمل على معرفة ما هو العلاج الأمثل طالنه، وكل مسا يؤدى الا أفضل ما يمكن من أوضاع، والبعد قدر الأمكان عن كل ما يعدث من تلك المنغصات الكثير، والسير في الطريق الممسد لذلك، وأن يتم تجنب كل ما من شأنه أن يعكر صفو ما يتم القياء به من خطوات في مدا المدد الذي ندن دياله، وكل ما نريده بأن يته، ووفقا لما قد يناسب ويتوافق مع كل تلك المتغسيرات والتسي تؤدي الكثير من تلك المعودات والتي يصعب التعامل معما، ونبد رانما قد أصبدنا في ذلك المازق، والى لا نستطيع الغروج منه. أنها المسارات التي قد مددناها، وقدر وضعنا كل تلك الأسس والتدابير المناسبة واللازمة لما يجب علينا القياء به تجاة، كل ما سوف نقابله من متطلبات وأحتيا بابته، يجب العمل على التخلص منعا والسرعة المطاوبة، والأتقان الذي نريحه بان يتعقق، في أضل سوره، وكل ما يمكن من خلاله الوصول إلى تلك المستويات الرفيعة والمرجوة من ممارسة كل تلك الأعمال بالصورة الواجبة. أنه لابط من أن يتم القيام بعمل كل ما معو مطاورت فني معذا الصحد الذي ندن حياله، والبحد فني كل ما يستوجرت أن نؤدي دورنا المطاورت على الوجه الأكمل. سوف نبط وأن عناك الكثير من تلك المعطلات التي تستوجيم القياء بطافة تلك المطلبات التسي تستوجب، والتي ستعمل على أيجاد العل المناسب لما سوف يواجه النطوات التي سوف تتنخ من صعوبات، لاب من تنطيما، وأن يتم البعث البحدي عن كل ما سنقوم بالأعداد والتنطيط المناسب والملاء ملا يجب أن يتم فسي هطا الأطار. كُل تلك من الأمور التي تستوجب أن نستعد لما سوف بيدثن وما سوف ينفط وفقا للوسائل والأساليب التقاليدية والمعتادة، والاستعانة كذلك بما قد يكون قد أستعدث، وما سوف نرام فني الأفق من تلك المتغير ات التي ستأتينا، ولابط من الأستعداط المناسب لما، وبالصورة التي سوف يته التوافق معما، وأن يكون مناك خلك الاتباة الذي نرى بأنه سيؤدي الحور المطلوب منا القياء به، كما يبب له بأن يكون. إننا سوف نقابل ونواجه التحثير من تلك الصعوبات، والتي قد تكون أستجدت على الساحة، والتي سوف يصعب علينا التعامل الفعال معما، كما يبيم له بأن يكون، وأنما سوف تكون من تلك الصعوبات، والتي سنبعث في القياء بكل ما سـو خـروري، وأن نؤدى النطوات الخرورية، وبالحورة المناسبة، وبعيث نستطيع أن نخع أقدامنا على الطريق الحعيد، والمؤسى إلى تعقيق المحود الطي نرجوه، وأن نطل إلى ما نريحه بأن يتعقق. العديد من النطوات الخرورية يبب علينا القياء بما، والسير نحو تحقيق المحض بالصورة المطلوبة، والتي ستؤحى إلى الوحول إلى الصحف المربوء وأن نعمل على القياء بكل متطلباتنا، وبالصورة التي ناماما بأن تكون، والوحول إلى النقطة التي نسعى إلى أن نكون فيما، من حيث المركز المرموق والممتاز، في تلك المنافسات التي قد تعديث وتته، وأنه لابد من توافر كل تلك العناصر الخرورية، والتي سوف تعمل على تعقيق الكثير من تلك الاصداف التي نستعى إليها، جامعيين، وأن نحصل عبىل احكم المطلوب بقدر الأمكان، وكما يجب له بأن يكون. إن مناك الكثير من تلك العوامل التي ستاعد على التغلب على كل ما قد يواجمنا من حعوبات، والعلى معلى التخلص من كل تاك الأخطاء التي قد نرتكرها، ونجد بأنها قد أحت إلى مدوث الكثير من تلك السلبيات، والتي تعرضنا للكثير من تلك

المناطر والأخرار والتي يبيم أن نلتزم العطر، والبعد عن كل ما قد يسؤدي إلسي محوثها، والعمل البسدي والدوؤبم في سطا المجال الطي نريد بأن ننجز فيه كل ما نسعي إليه، ونطمع إليه من اعمال ومماء. سوف تعقيق الكثير ع تلك المتطلبات والاجيناجات التي نريد توافرها، وأن تتواجد، وبكل تلك الاساليب والسبل الميسورة والسملة، وبعيداً كل ما قد يعلم على حدوث المزيد من التعقيدات، وكل ما يؤدي إلى عرقلة العمل في الطريق المعاكس، والذي نبتعد عنه، ونتجنبه. إخاً فجبم أن يتم العمل في مذا النطاق، ومدا الأطار المدحد، والمتفحق عله، وأن يكون مناك العديد من كل تلك القضايا التي تستوجب أن يته التخطيط والفعال لما يجب له بأن ينف خ ويتم العمل على كل ما قد تم الاتفاق عليمن والبعث عن كل تلك العناصر الضرورية والتي يبيم أن يكون مذلك تهافر كُل ما من شانه أن يؤدي دوره الفعال في تبدقين الأسداف المحددة والموضوعة. إننا يبيم أن نضع نصبم أعيننا كل ما من شأنه بأن يكون معدد الأغراض التي نريدما بأن تكون، وأن يتم الأتفاق على كل تلك النقاط التي نبيث فيما بالصورة والأسلوب المناسب لمان وكما يبب له بأن يكون محدد ويته تعقيقه بالأسلوب المناسب له، و بالصورة والشكل المتفق عليه. أنه لابح من أتذاط كل تلك الإجراءات المحددة، والتي تخمس بان العمل سوفِه بته وفقاً لما قد ته التخطيط لم، والبحث الدوفيم والمنظه، وأن نصل إلى كل ما نريحه بأن يتحقق، والعمال على توافر كل تلك العناصر الضرورية في سط الشأن، وكل ما سوف يكون له حوره الأساسي، والبوسري فسي كل ما نسعى إلى القياء به، وكما يبيم له بأن يكون، وصدًا مما سوف يسمن أن نؤدى ما نسسعى إلى تعقيقه وننطط له، وفقاً لكل تلك المعايير والمقايس المحددة لها. أنه قد يكون مناك المجوء من تلك الأطراف الأخرى التي تسعي إلى تقويض كل تلك الأعمال التي يتم القيام بما، والعمل على أخعاض كل تلك العناصر التي لها حورها الفعال والأساس، وما قد يكون له أهميته القصوى، وما سوف نؤديه من مماء، وكل تلك الغطوات التسى سوفه نتغطها، ونرى بأنه ليس أهامنا، إلا بأن نزيد من سعينا المدووبم والمتزايد من كل ما نبطه مسن جسمود، وان نعمل على السير قدماً نعو كل ما نريده بأن يتعقق. قد يكون مناك خلك الترابط بين الكث ير من تلك العناصر المتحا فلة والتبي سوض يتبلور فيها الوضع الذي نسعي إلى أن نقوه به، وأنه لابح من تبنيم كل ما قد يكون له عاقبته الوذيمة، والتي سوف تعمل على سده وتحمير الكثير من تلك الأنبازي التي قط تدقق ع. وأند لابد من الأبتعاد عن كل ما من شانه بأن يددش المزيد من النسائر، وكل ما سوف يؤدى إلى حدوث المزيد من تلك السلبيات، والتي ستؤهى إلى الكثير من الأنطار والأخرار والتي قد ينتشر تأثيرها على النطاق الكبير،وأنه قد يفقد السيطرة على على الموانب التي قد تنشأ وتنتج عما قد يكون توالد، وحدثن وأنه لابد عن السيطرة، وامعرفة المدى الذي قد يحل إليه تلك التأثيرات الخارة والتي فيما الكثير من تلك الجمود والتي تعتاج إلى بدل الكثير من الموارد والمصروفات والأيدى العاملة، والعيد مما قد يكلف كثيراً العمل فني صنا النطاق الذي ندن حياله. أنه لابط من معرض ما قد يتم التعامل معه بمنتلف الصور التي نريطها بأن تكون في الأطار المناسب لما سوف يستبح من صعوبات، وأنه لابط من تجنب كل ما قد يكون له حوره السلبي والعكسي على ما يحديث من عراء كل ما قد ته أتفاخه فني صفا الصدد. أنه لابد من الأعتباط الواجيم الذي سوف يكون له أثره الأيهابي، وفاى تجبن أياً من تلك المشكلات، والبعد عنما، وأو التعامل الفعال معما، وأن نخو بأن نكون فني سطا الهانب الأمن مما قد يعديه من الكثير والعديد من الأثار السيئة، والتبي لابد من العذر الشديد منما، وأن تكون مناك الوقاية اللازمة مما قد يبدر وينتج من مطفات تلك الأعمال التبي قد تته، وأو الأحداث التبي قد تطمر على السطع، ونجد بأنه ليس سناك سبيل من الدروج من ما قد وقعنا فيه، وأسبعنا نعانى الكثير من تلك الأعباء التي أمامنا. ونواجمها.

# <u>تندارك الأوضاع المتندهورة، والأصلام والتطوير</u>

مناك العديد من تلك المستبعدات التي قط تعديث، بين العين والعيسن، ولابد من تحارك ومعرفة ما يته وما يعديث، وأنه لابط من العمل على



الاستعماط اللازم لطالد، والقيام بكل تلك الأعباء، وغل ما من شأنه بأن يؤهى الدور المطلبوبه منه في أفضل وجم وشكل، وأن نبعث في كل تلك المبالات والتي من شأنما بأن تعملل على

بلورة الأوضاع التي تستجد بمنتلف الأشكال التي تكون قد تطورته. إنه لابط من أن يكون مناك خلك التحارك لما قد يددش من متغير الله يكون لما تأثير ما الشديد على كل ما قد يتبلور، وقد نجد بأنه من الصرورى القياء بكل تلك المتطلبات التي تستوجب العمل على الأعداد الجيد لما سوف يتغط من تلك الإجراءات، وما سوف يتبعما من ينطوابته فني سكا الصدد الذي سوفه نندمع فيه، وأنه لابد من التوجه الصديع ندو الطريق الذي نريد بـــان نسلكه، وأن نكون فني عذا الأطار الذي سوف يتم التأقلم معه، وبأن نكون على أهبة الاستعداد الد تلك النقلط التبي سوونم تتبع، والبعد عن ما قد يكون له حوره الديوي والأساسي فني معرفة النصع الذي يتم فني سخا النطاق. أنه قد يددي من تلك التطوار ابت الكثير، والتي ينبه عنما العديد من تلك المشكلات ببين منتلف الأطراف، وأنه سوفتم يترتب الكثير من تلك الأمور التي سوفت نبع بأنه سوفت تحور فني تلك الحوامة، والتي لايمكن المغروج منها. إنه لابط من أتفاط الميطة والمطر، والبعد والابتعاط عن ما قط يكون له تأثيره السلبي، وأن نتهم نعو ما قد يكون له أيبابياته، والتعامل مع كل ما من شانه بأن يؤدي الغرض المطلوب، والقياء بكل تلك المتطلبات، والتي من شانما تأدية ما قد يعدث من تلك الأثار العطيرة الناجمة من ما قد ته بعصوص كــل تلك الأساليب البالية والعتيقة. أنه قد يعديه أيضاً بعضاً من تلك القوى الغاشمة التي سوف تعمل من اجل النصده بدعوى البناء، وهو ما يسمى بالأستعمار لو كا له بعض الأيبابيات فإنه مرضوض بالأجماع من جميع الحول والمجتمعات، وصدة التي يجب التصدي لما، والتخلص منما. ومناك ما قد يكون من تلك القوى الجبارة ولكن ما سوف يحدث من جراء كل ما تقوء به من أنهازات العملاقة، ما يؤثر الألباب، ومدا ما يسمى في عصر نا الدالي بالعولمه، وبالأنحماء لمنظمة التجارة العالمية، ولكنما قد يكون لما من تلك الأثار السلبية الكثير، من حيث ما سوف تؤثر على العديد من تلك الأطراف الأخرى، والتي قد تقوى على المواجمة، والحمود أمام كال تلك العوامل التي قد يته دعمما من قبل تلك الهمائ التي تعتاج إلى طالت العمل الفعال والمؤثر، وما مسوف يترتب على كل تلك الأجواء المعيطة، ومعاولة استغلال بعضاً من تلك القوى والمصاحر الأخرى، والتي قط ينجم منهما ما سوف يعدث من تلك الأخرار والأخطار المستقبلية، والتي قد لا يتم الانتباة إليما في عينه، ولكنه علسي المسعي البعيد سوف يكون عناك ما قد حديث من تلك الأخرار. كل تلك أمور لابد من الاحتياط اما سوف يتم، والبعد عن ما قد يكون له دور المؤثر فني ما يجب له بأن يتم التعامل معه. أنه قد يكون مناك تلك العوامل التسي تعديث الكثير من الكساء والتحمور في الكثير من تلك المنبزات التي قد حدثت. ونبد بأنه مناك العديد من تلك الصعوبات التي أصبح تواجه من أجل السير قدماً فني الطريق المحدد لذلك. أنما المعضلات والمعوقات السعبة والمستعسية، والتي سوفه تشتحد، ونجد بأنه لا يوجد خالك المغرج من تلك المآزق التي تم الوقوع فيسما. أنصا العاجة الماسة إلى معرفة كل تلك الإجراءات والأساليب والعطوات المتبعة الصعيعة، والتي ينبغي لما بان تتبع، وأنه لابد من تبنيب عل تلك الموانيم المعقدة والنفية، والتعامل في النور، وبالوخوج اللام والمناسب. والقياء بما يجب له بأن يكون، وأن يكون مؤسلين لكل تلك المراجل التي سوف بخوخما، وأن يعلى على بالله والة كل تلك المتتافع التي سوف نستداسها، ونصل إليها، والعمل على الدروج مما قد نواجهم من عقبات ومشكلات. يجل

أن يكون لدينا العلول اللازمة والملاءمة والمواكبة لكل تلك المشكلات قسدر الامكان. إنه البعث المستمر والحووب، والعمل على أيباح كل ما من شأنه أن يسلع ويدسن ما تم النوض فيه، والعلم لما مو متوقع ومأمول فيه بأن ينتهى على أكمل ما يكون، وأن نصل إلى تلك النتبية التي نرجوا بأن نصل إليما. أنه قد يكون مناك تلك، الأعمال الغردية والأعمال الجماعية، والتي سوف يساسه فيما الغرد بكل ما لديه من قدرات وأمكانيات، وما سوفه يعمل على توافر كل تلك الفرص المناسبة من كل تلك الاتجامات، والتي تساعد كتيراً على استيعاب والمتواء كل تلك المجوانب التي نجد بأنما قد أصبعت تمثل ما نريده بأن يكون له حوره العيوى في ما قسع تسم القياء به من تلك المماء التي نسعي من أجل توفيرها وتحقيقها بالأسلوب وبالصورة التي تريحها بأن تتوافر مــن كُل تلك الأسس الخرورية والتي سوف نبد بأنه تعمل على التناس من كُل تلك السلبيات، والتي قد تمثلت في ما ته العمل على توفيره وتعقيقه، وأن نحرك ونميز جيحاً بين منتلف الله الأمور التي نعسن حيالها، وأن نسؤهي الدور المطلوب منا كهما يجب له بأن يكون. والبعد عن ما سوف يكون له أثاره السلبية والتي سوف تعدث من الأخرار،ومن منا فأنه من الواجب القياء بوضع كل تلك الأرشاحات التي من شأنما بأن كون لما دورمسا فسي التوضيح والتوعية والسير في الطريق الأمن بعيداً عن المتامات التي قد يبد الأنسان أو المجتمع قد أسبع فيسما. وانه لابد من تحارك كل تلك الامور بمعرفة كل تلك العقائق، والسير في الاتجاة الخي ينصن البعد عن الصعوبات والتعقيداته. إن بعض تلك المعوبات قد يتم تداركما، وأنه قد يكون مناك ما قد يؤثر بالسلب على مجريات الأمر، ونجد بأن مناك بعضاً من تلك القضايا المعقدة، و التي تعتاج إلى مناقشة، ووضع النقاط فوق العروف ، والعمل على تعيد كل تلك العطوط التي من شانما بان توضع المسار الطي نريد بان نسلكه، وتجنب كل ما يؤجى إلى الأخطار والأخرار، وأن نخمن سلامة كل ما سوف ينتمع أو يتبع نفس المنهج ونفس الطريدة، وما سوفه يته أتغاطه من تلك الإجراءات التي تعمل على الوقاية مما قد يتعرض له من ما قد يعكر الدفو، أو يحدث من الأزعاج الكثير في أياً من تلك الجوانب التي يتم التعامل فيما، والأنحماج بما. أنه يجب أيضاً بأن نحرك جيحاً كل ما من شانه بأن يصعع المسار، ويعمل على تعديد العوامل الضرورية فني سطا الشان. إنه مما لاشك فيد بأن سناك الكثير من تلك الأثار المترتبة على ما قد ته وما قد مدش، وأنه يجب أن نواجه كل تلك العواله بمنتا من الوسائل التي تساعد وتعمل على تديد كل تلك الاسداف التي نريد أن نخوض عمارها، وأن نخرج تلك النتائج المرجوة، والتي تسعي من أجل أفضل ما يمكن أن يتوزه من ما يسعى إليه من تلك الأصحاف التي تم بحل كــل تلك المعمود من أجلها. أنه قد تتغير تلكه المراحل التي تتأثر بالزمن، ونبد بأن الكثير من تلك الصعوبات قد أستمد ثبته، وأنه لابد من القيام بكل ما مو مطلوب فني سذا الشأن. إن سناك العديد من تلك الإجراءات التري سوفت يته أتناخما فني مذا الصدد ديال معتلفت كل تلك الأوضاع التي قع نجد بأنما قد أحبدت مسن الصعوبة بمكان، وأنه لابح من تحارك معتلهم تلك الأمور التي سوف نعمل على التأكد من أنها تته بحورة معتلهة عما قد ته الأعتباط عليه. والسير فني الطريق الذي ناهله، وأنه يجب أن نسعى إلى المحود الذي وضعناه نصب أعيننا، وأن يعقق كل ما نرتبيه، من تلك الأمحاض، وبالسورة المناسبة والملاءمة. إنه السير ضبى الناط المعادد، وأن نعمن بأن مناك كل تلك العناصر الضرورية متوافرة، وأن مناك كل تلك القدرات والأمكانيات التسى سوف تمكنا من أن نحل إلى تعقيق المدفع الذي وخعناه، وأن نعقق ما نريحه من أنحراض فني مطا الشأن. إنه مسن الطبيعي والمنطقي بأن مناك من تلك الصعوبات التي سوف تعدث من جراء ما قط يستجد من أمور، وما قد يعديه من عوامل نجد بأنما قد أصبعت في صورة مغايرة عما مو متوقع، وأنه لابط من وضع ما سوف يته القياء به من خطوات في سطا الصدد، وبديث يمكن القياء بكل ما يمكن له بأن يدقق المطلوب، والسير ف ي الطريق

إلى نمايةه نعو المحوض الموضوع. أنه البحث أيضاً عن كل ما قد يؤدي إلى أن يتم العمل على المعاط والتطوير والتعسين لما قد يكون متوافراً لدينا، وأنه سناك الكير من تلك الوسائل والأساليب التي يتم أتباعما من اجل ما قد يكون له حوره الفعال، والمستبد من أجل ما قد بعمل على ما نريحه ونأمله في المستقبل، وفي الفترات القاحمة، من حيث ما قد يستعصى فني تلك المراحل المستقبلية، ونجد بأنه مناك من تلك المميزات التسي تمست. واحبعنا فني تلك الأوخاع الأفخل، وعمل ما سوفه يؤدي إلى الغروج مما قد نجده شهيداً، وأن يتوافر البديل. والمماثل فني الكثير من تلك النحائص. إنه قد يكون هناك الكثير من تلك الأمور التي يته أهمالما، وذلك ليس من عدم أهميتها، وأنما قد يكون من عدم تلك العبرة والمعرفة والأحراك لما لما من أهمية وحور غبير ومؤثر في مجرى الأحداث، وما يمكن له بأن يكون من تعقيق الكثير من تلك الأعمال المدعمة والمفقوحة، والتي نعتاج إليما، ولكنه نظراً لعدم تواجد من تلك المغبرات والكواحر المؤملة لذلك فإنه يتم الأبتعاد عنه، والتغاضي عنما، وتعمل المزيد من تلك المعوبات، والتي يمكن لما بأن تتلاشي ويتم التخلص منما، إلاا ما تم أتباع الطرق الصعيدة فنى أنتماج كل ما نريده ونامله من أوضاع أفضل فني كل ومنتلفيم شنون العياة العملية والعلمية والإجتماعية والمعيشية. إنه قد يكون مناك العاجة الملعة إلى وضع كل تلك الأقساء، والتي من شانها بأن تعميل على تعقيق بعضاً من تلك المتطلبات التي سوف يعتاج إليها، وأن يكون سنا بصورة فعليه، وأن يتم القياء بكافة تلك الأعباء كما يجب له بأن يكون عليه الوخع، والعمل على توخي العرص والعطر في كل تلك المناطر التي تتواجد فني ممارسة بعضاً من أنواع الأعمال السعبة والمعقدة، وما قد نبد بأن خروري القياء بكه مها سهوف نعتك به عن تلك الأطراف والموانب، وكل ما قد يرافقها ويواكبها من العوامل الملازمة لما سوف يعتاج إليه فى معال الصدد، ومن خلال المعوض فى العديد من تلك المراحل المؤثرة والميوية. أنه قد يعدش أن نجد من تلك المعوبات الكثير وما نعتاج إليه من تلك العناصر التي نستطيع من خلالما التخلص من ما قد يعدث من كـل تلك العوامل الخارجية والحاخلية، والتي نعتك بما وتؤثر في كل ما نقوء به من اعمال، وما نؤديه من مماء، وتبد بأنه لابد من العمل على البديث الدائه عما سوف يكون له من المزيد من الدعم والتأييد، والتخاص من كل تلك العوامل التي لما من التأثير التم الخارة، وما نبعد بأنه قد أصبع بعيداً عما نريده بأن يكون، وأن نصل إلى تلك المستويات الرفيعة، والتي من خلالما نحقق كل ما قد تم وخعه من أسداف معدد، نعمل على تعقيقما، كما تسم التخطيط له، ووفقاً للبداول والغطوات التي سوف تتبع في سخا الشان. أنه قد تتحافل وتتشابك الكثير من تلك النقاط والتي تعتاج إلى أن يكون هذاك من العلول التي يمكن لما بأن تؤدي إلى الفحل بيسن كسل ما مو منتلف، والعمل على تبميع كل ما سو متوافق. ومن ثم يكون سناك تلك الأعمال والتي تتم في أسلوب متوافق ومواكب لما يجوب له بأن يكون، وأتداط كل ما يلزء من تلك العطوات التي من شانها بأن تعمل على القياء بكل ها عمو اساسي وضروري، و السير في الطريق المعدد، وها فل عذا الأطار المعين، والوحسول إلى والنا النسائج الموضوعة والمنتظرة والمتوقعة. أنه قد يكون سناك من تلك الأس والعوامل الكثير، وأن السير فـــى الطريــة المعدد والذي سوف يؤدي إلى الكثير من تلك العلول الما يجب أن يكون، وتعديد كل تلك الخواص التب سوف يكون لما فعاليتما وتأثيرها بالقياء بما يتوجب له بأن يتم ويتعقق بالمستويات العالية والرفيعة، وأن ناتزه بكل تلك الأسس والقوانين والإيراءات التي يبب أن تتبع، ويكون لما حورها الأساس والمصحد لما حايف النطاق المخطط له والمتفق عليه. وسوف يتم تقييم كل تلك الأعمال والمعام، وبعدرة تكون جماعية وفر دية، ووفقاس لما سوف يتخذ وما سو متوافر، وطبقاً الأساليب والوسائل المعمول بما، والمتبعة، من تعقق الكثهير من تلك الأعمال التي ستحل بنا إلى ما نريط له بأن يكون من أفضل تلك النتائج التي نرجوها ونسعى لما بأن تتعقق.

كل تلك عوامل سوف يتم الاعتكاك بما، ونهد بأن النط الذي نريده بأن نسلكه سوف يكون فيه المُثير من تلك العقبات، وكل منا سوف يعمل على التخلص منها، وأن نبذل كل تلك الطاقات والجموط في مطا السبيل الطي ندن حياله، وأن نستعد ونخطط جاهدين، لما سيتم ويؤدى الدور والمدفد المطلوب من ما نريده وأن نعمل علي القياء به فني سخا الأتجاة. كل تلك من العوالم المؤثرة والتي سوف تغرجنا من تلك المتاهات التي قط نجط بأنك قد اصبعنا فيما، وأنه يجب أن نفردي عل الأحوار المطلوبة، وعل ما يلزمما من واجبابته، والتي سيونم يقابلها بالتالي العقوق المترتبة عليها، وأن يتم تعديد كل تلك المسارات التي سوف تته، والتي ستأخذ بناء على ما قد يؤدى الدور الدور المطلوب منها. أنها العوامل الأيبابية والتي سوف يكون لما أثرها الفعال، وكل ملا سوف يكون من تلك العوامل والأمور التي سيته من خلالما التنطيط السليه، والسير قدماً نعو تعقيق الخثير مسن تلك الاصداف، مروراً بكل تلك المراجل التي نعتاج إليما، وأن نبطل قطاري جمدنا فني مطا الصدد. أنه قد يعتساج إلى الكثير من تلك العوامل المساعدة والمدعمة، وليس فقد الماحيات، والتي سوف يتم تتمثل فسي كل تلك الإجراءات والأرشاحات وما يعتاج إليه من توجيمات، ومعرفة وأحراك لما سوف يكون، وكحالك توافر كل تلك الوسائل الكفيلة بالعماية والأمن والأمان، والبعد عن كل ما يتم التعرض له من مناظر، يجب أن نتجنبها، والسير قدماً في الطريق الذي تم تعديده، وأتفاذ ما من شانه بأن يساعد على توف ير كاف الأحتياء الم والمتطلب ات المعتاحة والمألوفة، وما قد يستبد، والتي سوف تعتاج إلى تنطيط لما، وحراسة البحوي التي تتفح فه محا الصدد، والدروج بباك النتائج، والتي من شانعا بأن تعطى المؤشر لما سوف يتم أتخاطه من قرارات. وأتجامات نسلكما، وننوض حرويما، والعمل على الاستفادة مما قد مارسنما، وقمنا به من مزاولة الانشطة المنتلفة فسي كسل تلك المجالات، وما تموج به من كل تلك الأسواء والأجواء المصاحبة، وما سوف نلتزه به في مختلف الميادين التب سوفت نخوخها، وبأن نكون على الاستعمام، ومجمزين بكل ما نعتاجه ويلزمنا من معتلفت تلك الوسائل والأساليب واية احوات ومعدات، قد تكون خرورية فني أيا من تلك العالات التي قد نواجمما، وتمكنا من المعاملة اللازمة والمناسبة لما. إنه قد يكون مناك المناداة من قبل الكثيرين من أجل التحسين والتعديل والتغيير إلى الأفضل، والتي قد يخصب من كل تلك النحاءات الكثير مما سوف يفقد ويخصب في أحارج الرياح، ومنما ما يتم لم النجاح ويعطى بالقبول والثناء، والحننا قد نبعد بأنه قد يعدث مما سوف يؤهى إلى خياع الكثير من تاك العقوق، مه ن قد بطلوا الكثير من تلك البمود المعنية من أجل القياء بكل تلك الأعباء والمتطلب ابت بالشكل وبالأسلوب المناسب، وبما وحل إليه الوجع من تلك المستويات التي ينعم بما العديد من الأفراد.

#### المنافسات الشريفة والغير شريفة

#### (السمعة والثقة، والغش والغدام)

قد يكون هناك من تلك المشروعات البديدة والتي قد تنشأ وتنم و تنه عيل المتعاداً على مشروعات أخرى، وجمات تزودما بالدعم المطوب، وكل ما يجب أن يتم حيل ما ينبغي لم بأن يتم وأن يكون فني هذا الصدد، وأنه قد يتواجد من تلك العوامل والمعطيات التي قد تستوجب أن يتم العمل على توافر كل ما من شأنه بأن يعمل على القيلم



بكل تلك المتطلبات والاحتياجات كما يجب له بأن يكون، والوحول إلى أفضل ما يمكن له بان يته فسي ما الأطار المحدد لطلك، والبعد عن كل ما من شانه بأن يعمل على النوض في متامات والمطار قد يتعرض لما العمل في أية من تلك المجالات المحتلفة التي يخوضها، وأنه يجب أن يتم القياء بكل ما من شانه بان يوحي العمل المطلوب، والبعث عن ما سوف يواكب المماء التي سوف يته الغوض فيما، وبما سوف يتماشي مع ما مو متواجد في الأسواق، ومع توافر كل ما سوف يعتاج إليه من تلك المواحنات والمؤاييس المناسبة والمطاوبة والملاءمة لطلك الوضع البحيد الذي نبعن حياله، وكل ما قد يستجد من أمور في المستقبل القريب والبعيد، والعمل على تمياة كل الأوخاع والطروف بما يتماشي ويناسب ما يبب له بأن يكون، وأن ينفذ كما مو متوقع، ومنتظر. إنه قد يكون هناك الكثير من تلك العوامل التي قد أحتفت وعلت مكانما عوامل وأساليبم أخرى يتم القياء بالألتزاء ببعضما، والتخلي عن البعض الأخر، وقد يكون مناك ما مو خروري وممه، وقد يكون مناك ما ســوت يؤدى ويعدث الكثير من تلك الأوخاع التي فيما الكثير من الجمود والكساد، والمثل الذي قد يؤدي ويعدث الكثير من تلك السلوبات والتي يبب أن يتو القياء بكل ما سوف يترتب عليما من مساوي، والبعد عن مــا مــن شانه أن يحديث المزيد من تلك الصعوبات التي يجب أن يته تذليلما، والتخلص منما، بكافة الصور والوسائل التي نعمل من أجل تبحسين مستويات الأحاء وأكمل ما من شانه بأن يزيد الأنتاج، وبالتسالي تبحسين أوخسام العساملين، والذي سوف يكون مترابطًا، ومتزامنًا، وصف كلما مما يجب السعى من أجله، ومعرفة كل ما سوف يسهر عنه الوضع من تلك المستجدات، وما سوفت يؤدي إلى توفير المناخ الأفضل، كما يجب له بأن يتم وأن يكون. إنه قد يدديثه من مثل تلك المازق، والتي قد يتعدى فيها البعض على البعض، وأنه قد يكون هناك تعدى على الدقوق، والتبي قد تظمر بصورة مباشرة. أو قد يمديد ما من شانه أن يبعل من مثل تلك العناصر التسبي نعتاج إلى أن نعتاط لها، وأن نعمل على بذل كل تلك الجمود والتي من شأنها بأن تساعد على القياء بما مو مطلوب، وبالأسلوب وبالصورة المناسبة، وأنه قد يعدث من التجني على البعض، بمثل تلك الصورة والتي نبد بأنه يجه أن يكون هناك من تلك العدالة والتي تدافظ على المقوق، والعمل على وضع كل تلك العدود، وما يلزم لما من إجسراءات فيى سطا الصدد، وبما يسمع بأن يسير العمل فيى راحة، وبعيداً عن كل ما قع يتبلور عنه الوضع من حدوث مثل تلك الغلافات والمنغصات، والتي قد نبد بانما سوفم لا تؤدي الدور المطلوب منما كما يجب، وكما مو متوقع، وأننا سنير فني طريق على بالصعوبات والمتاعب، والتي يعتاج إلى أن نركز ونمته بما قد نجد أمامنا حيال معتلف تلك الأوضاع والقضايا المعتلفة، والشائكة فني العديد من الأميا، وتبنب كل ما قد يعدث من تلك الأستفزازات، وما من شأنه بأن بير من المتاعبم، والتي نبين في الله عنما، وأنه قد يتواجد كل ما قد يؤهى إلى الخروج فه نماية المطافع، بعون تعقيق ما نسعى إليه من كل تلك الأسعاف التي نرجوا لما بأن تتحقق، وأن نبحل قصاري يمودنا، من أجل النجاح المنشود، والعمل على تخطى كل الصعابم التي قد نواجمها، والسير نحو ما نامله بأن يكون، وان يته بافضل الصور والاساليب المديثة والتقليدية، والعمل على وضع الأطار المحدد لما سروف نسلكه

من بكل كل قالت الجمود فني قالت الملابساني، وما قد يعدنه من معتلف قالت الأوضاع كما يجب له بأن يتعقق. أنه قد يتم أتباع إحدى تلك الأساليب والتي قد تكون ناجدة في فترة ما، ثم عفا عليما الزمن، ولمن مناك من يسر ويتمسك بما والتي من شانما أن تؤدي إلى أحداث المزيد من تلك الأخرار المباشرة والغير مباشرة، عي مسن يمارسما، والتي قد لا تؤدي إلى مدوث ما مو مطلوب في تلك الفترة. كما مو متوقع ومنتظر انه قصد يكون سناك من تلك الأساليب العقيمة والتي تقبع، وأنه قط يكون سناك من تلك الأفكار الغاطنة كحظك، ولك ن كل ا سطا سوف يتم تقييمه، ومعرفة ما قد أسفر عن نتائج في نعاية تلك المترة والمر علة، وفقاً لما قد تعقب عن أنهازات، لما أمميتما، فني التقدير والمقياس، لكل تلك العوامل التي تؤثر على المنمع الذي يتم اتناكم والالتزاء به في معطا الصدد. أننا قد نتفافل عن خاك فترة، ولكننا سوف نصدم بالمقانق، والتي سوف يتبلور عنما الوضع في المستقبل، والتي سيكون لما من ما سوف يؤدي إلى مدوث خالت الإنطباع العام، والذي قد يأخذ بــ علــي المدى البعيد والقريب، ووفقاً لما سوف يكون حلاميته، واستعمالاته، واستنداماته كما يبب لما بأن تكون فسس تكل المياحين والتي سوفم يتم النوض فيما. أنه سيتم العمل على المقارنة ووضع كل تلك الشروط المؤحى إلى أن نكون على معرفة لما يتم من تعقيقه والوحول إلى تلك الغايات المحددة، وكل ما سوف نسعى إلى تعقيق...م، وأن العبر حائماً بالنواتيه، فني الكثير من تلك النافسات، والتي يبب بأن يتم الاستعداد المناسب والملائم الما، والعمل على معرفة كل ما سوف نريده بأن يتعقق، وما كل تلك المقومات والعوامل التي نعمل على توافرها بأفضل تلك الأشكال، وما مو متاح ومتوافر لنا من مصادر وإمكانيات، ستلبي الغرض المطاوب كما يدجه لـ ه وينبغى بأن يكون، أن ما قد تم التنطيط له قد تعقق، وبكل ما نريده من تلك العوامل التي أدب إلى خلك، والتي يدد شد نوعاً من الأرتياج مما قد بدل ومما قد تدقق. إنه قد تكون مناك الكثير من تلك المناورات التسي تتم فني أطار مجال الأعمال و التي قد يكون سناك الكثير من تلك الأطراف التي تتعاون وتشارك وكال يحلب برأية وبك ما سوف يسفر عنه الوضع كما يجب له بأن يكون، وأن يته فني سنا الأطار المعدد، وبالسورة التين تتماشى مع ما يجب له بأن يته، ووفقاً لما يجب له بأن يتم من أوضاع في سخا الصحد والذي ندن حواله. أنما ممن تلك الأمور والأوضاع والتي سوف نبد بأننه قد أصبعنا فيها، ونعاني من كل ما قد يستبد من تلك الصعوب ابت، وعا قد يواجعه الفرد والدماعات، من تلك الأمور والتبي يعاول فيما الكل العمل على معرفة ما يجب لـ عبان يكون، من خير تلك الأجراءات والأعمال كل ما يتبعما من خطوات تؤدي إلى تعقيق النجاح المطلوب، وكما من و منتظر ومتوقع له بأن يحدث في سخا الشأن الذي ندن تجاسه. إننا قد نواجه بعضاً من تلك التحالد لابت والتب ينطط لما التنظيط الطي يعمل على معرفة كل ما من شانه بأن يؤهي من تلك النتائع السلبية على بعضاً من تلك الأطراف، من خلال من قد يته من أتخاط بعضاً من تلك الأساليج التي قد يكون ضررها أكبر من نفعها، ونهد بأنه لابد من معرضة كل تاك المنارج التي تبعلنا في ذلك الوضع الأمن، بعيداً عن كل ما قد يكون له من تلك الأنفعالات، وما ينجم عنما من أثار سلبية، وكل ما قد يؤخى ولا ينفع وأنما يضر، وسخا من الأمور التي يجسب أن نعمل على البعد بما ندو ما قد يسرف الخرر والغطر عنا، وأن نواكب ونوائه مع كل ما فيما المصلدة العامة والخاصة، والتبي لا يعدي منها تلك الأثار الخارة على الأخرين، وأن يتم كل خلك بسفة جماعية قدر الأمكان، مع الموازنه ذي كل ما قط يكون من شأذه القيام بالكثير من تلك الواجبات والتي علينا أن نوافيها عقها كما يجب له بأن يكون، وأن نؤدى الدور المطلوب منا على الوجه الأعمل، وفي أفضل أشكاله، وبعيد بما عين عُل تلك الأخطار والتي قد يكون لما أثرها السلبي على ما يته أتذاذه من خطوات، وعرفلة ما يتم التخطيط لـ م مـن تلك الغطط التي سوفت يكون لما شانما الكبير وأثر ما ونفعما العظيه والذي يعه على الأغلب، وأن يكو بصف فيها

الفائحة المترتباة. أننا قد نبح بأنه قد نعاط بكل تلك الوسائل القاسية والتي قد لا تؤدي إلى نفع يرتبع أو خير نامله، وانما قد نبط باننا لا نعمل على تقييم كل ما لدينا من تلك الممارات التي لدينا، وانما نقوم بكل تلك الأمور والتبي من شأنما وؤد الكثير من تلك النطط والطمودات من الممد، والتبي يمكن من خلال معرفة كل ما يؤهى إلى أفضل تلك الأسعاف، وما يلامقما من جوانب إيبابية، يجب أن نعمل على مراعاتما جياً والاستماء، بكل ما سوف يساعد على توفير أفضل وأحسن الاسس التي تخمن السير في الطريق الذي نامله ونريد من خلالــه بأن نعقق الكثير من تلك الأسعاف التي ليدنا، كما يجب أن تكون. إنه سوف يكون سناك الكثير من الاختلاف في الأراء ووجمات النظر، والتي من شانما بأن تؤدي أدواراً منتلفة، وأعمال ومماء تنتلف كخلف، وفقاً لما يريده بأن يعققه كل فرد على حدا. ، إن النتائج سوف تظمر بعد فترة ومرحلة ما، وسوف يته معرفة ما إذا كان سوف يته إكمال نفس النصع واتباع نفس الاسلوب. وفقاً لما يبب له بأن يكون، وأن يته فني عدا الأطار المعدد. وأنه سيكون هذاك المكثير من تلك الأعمال، والتي يدب لما بأن تتبع، واتخاط كافة الاحتياطات والتدابير وغل ما يلزم حيال تلك الأوضاع كما يجبم له بان يته وأن يكون. أن العمل قد يدديث بمعتلف الأشكال، والتي تتعدد وفقاً ، لمعرفة ما سوف يتبع، وما سوف يكون له أثاره ونتائج الدميحة، وكل ما سوف يلاقي الدعم المطلوب، وأنه لابط من تبنيم كل ما قط ينتج عنه من الأثار السلبية، وأنه سوف يكون سناك معرفة للعكم النماني، لأيا من تلك الدالات، بعد أن يقه فنصما بيداً، وأن تكون بالصورة المطلوبة، والمنشود له بما. قد يكون مناك العدي من تلك العناصر الأيدابية والتي يته من خلالما العمل على القياء بكل تلك المساء المطلوبة وبما يتماشي مع الأوخاع الدالية، والتي سوف يته التأثر بما، كما يجب له بأن يكون، وأنه قد يددث من تلك المتغير التم الكثير، والتسي سوف يته العمل على توافر وتواجد الكثير من تلك الشكليات والتي من شانما استحداث العديد والكثير مسن تلك القضايا التي ستؤثر سلباً على كل ما يتم ويتخذ من خطوات في هذا الأطار الذي ندن حياله، من تلك الأحور المجوصرية والتبي لابد من التعامل معما بالأسلوب الشكل المناسب لما يجبب أن يكون عليه الوضع. إنه قد يتم القياء ببعضاً عن تلك الإجراءات التي عن شأنها أن يتم التعادي على بعضاً مما قد يكون بعيداً عن المنال، والتي سوف يته الغوض في تلك المفاهيم الفاطنة، والتي ستعمل على وضع الكثير من تلك العراقيلو المعوفات التي ستؤثر سلباً وبعدوت الكثير من تلك المساوى التي قد ته طمورها، بما ترتب عليه الوخع القائه، وبما يتم أتناخه من قرارات من شانها أخعاف المركز العالى للوضع القانه، وكل ما سيترتب عليه من أوضاع مستجدة، قد يصعب التعايش معما، بالأسلوب وبالسورة والشكل المناسب، والمتوقع، والمنتظر، كما قد يكون سو مادا بالفعل وقائم في الكثير من تلك العالات المتواجدة عالياً وسابهاً. المتغيرات قد تصبع كثيرة، والبطء في التعامل مع كل تلك المتغير ابت قدم يعدث عن تاك التأثير ابته السلبية الكثير، ونهد بانه ليس سناك عن تلك الوسائل التي تهدي، مع ها قد تطور وتبحل وتغير من تلك الأوخاع، وأنه المصير العتمي الذي يؤول إلى الــزوال، والتلاشــي والأنــميار سوفه يكون سو الوضع السعب، والذي نعتاج إلى التعامل معه كما يجب أن يكون عليه الوضع، وأن نعرف كل تلك الأساليب في كينية التغلب على على تلكم المساوى التي قد طمرت في الأفق، كل ما من شانه أن يساعد على تغيير الأسوء إلى الأفضل. وأنه يجيم أن لا نترك الأمور على عناتما، وأنما يجيم أن نعمل على تحسين كل مل من شأنه أن يغير الدال إلى أفضل دال. أنها قد تكون تلك الأساليب الوخيمة العاقبة، والتي اليس فيسما المروح المتماشية مع العصر، بكل متطلباته والمتياجاته كما يجب أن يتم، وأنما قد نجد بأننا قد أصبعنا فني نفس المكان، والذي يزداد سوء يوماً بعد أخر، وأنه لا سبيل إلى الغروج من سخه الأوضاع الشاذكة، وأنه ليسس سناك ذلك الامتماء، بما يجب أن يتم من خطوات أيهابية تؤدى إلى تعقيق الأطلع المطلوب، وكل ما من شأنه أن ييسر

الوضع والتعنيف من الأعباء التبي تراكمت، من جراء كل مطا الكم المائل من الأممال واللمبالاة، وبمدم الرؤيــة والتبصرة لما يبيب أن يتغذ من خطوات أيبابية، تكون مآلما إلى الأنتقال من هذا الدال من المتور إلى أضل ما يمكن له الوضع بأن يكون، والسير قحماً وبنطى عثيثة نعو الأفضل، والمستقبل المنشوح والذي ننشحه وينشحه المعميج. إنه قد يكون عناك تلك الأثار الناجمة عن نتائج تلك الأوخاع، اما بالمحج والثناء، واعطاء المزيد من الدعم المطلوبيم، وإنما أنه سوض يكون مناك السخرية والنكران والتقليل من الشأن، وسعبم الثقة والدعسم لما يبب أن يته القياء بأكماله، عدا مو الوضع الذي قد يسفر عنه، فني المستقبل، ما قد تسم القياء بممار سته مدن انشطة، وتنفيذ لكل تلك المعام والأعمال المطلوبة، وكل ما يجبع أن يكون من خطوات أيبابية فني مدا الصدد. أنه لابد من وضع العلول الفعالة والمؤثر، والتبي سوف يته القياء بتنفيذها كما يدب له بأن يكون عليه الوضع، وبعيداً عن كل ما سوف يددي من تلك التعطيلات، والتي يبب أن يكون مناك الاحتياط المناسب لكل ما سوف يتأثر من جراء ما تم أتخاخه، وإلا فأننا بذلك نجد بأن التصور قد أصبع مو السمة المظامرة لدينا، وأنه لابد من العمل على أتبخذا تلك المواقف التي من شأنها بأن تعديه طلك الأثر الطيب والفعال، حيال من قد ساء وأستفدش، وأحبح له المساوى، وما قد يؤدى ما لا تدمد عقباه. أننا سوف نجد باننا قد وجدنا العيد من أختلف في وجسابت النظر، والذي تشم كل ما قد أحدج له دوره الملائم له، وما سوفه يكون من خطواته أيبابية تتخذ فني مذا الصدد. وفني سطا الشأن. أنها المفارقات العجيبة، والتي قد تعتلف من جمة إلى أخرى، ومن جانب إلى أخر،واند في يميع الأحوال، مناك من تلك العوالم والمستبحات التي أديم إلى حدوث مثل مده المتغير الت، والتي أحبب واقعاً علموساً، وأنه لابع من التعامل مع كل ما سوف يستجد من تلك المتغير اتم التي أصبحت لما شاناً مغايراً. والعديد من تلك الأشكال والمعايير المعتلفة، وأنه قد يكون سناك من تلك الأز دواجية فني التعاملات، بما يعتسلج غليه من معرفة كل الملابساته، وما سوف يسفر عنه الوضع في حورته المستقبلية، والمنتظرة، والمتوقعة، والعمال على تفاحى كل ما سوف يكون له أثاره السلبية والغطيرة، والتخلص من جميع تلك الأعباء والمسئوليات، والتسب لأبد من التعامل معما بأفضل ما يمكن من تلك الأساليب المناسبة الخلاء، بعيداً عما قد يحدث الأضرار البسيمة، وكل ما من شأنه أن يؤدي إلى النسائر الفادحة، والتي سوف توقض كل ما قد ته بناءه، وما يتم القيام بـم مـن تلك المتطابات والاحتياجات بكافة اشكالها وحورها المختلفة، وأنه يدب أن نعمل على أزالة كل تلك المعوقات التي من شانها، أن تؤدي وتساعد على العزيد من العطاء في مجالات الأنتاج بكافة أشكالما، وفي جميع العيادين التي يته فيها التعامل، والأحتكاك، والتواحل، وهو ما تسعى إليه كُل تلك البعود المبحولة في هذا الصدد.

## القطاعات الحكومية والخاصة وقنوات الأتصال



قد تكون هناك الكثير من تلك النقاط التي تعتيام إلى وخوج في الرؤية، من ديثه ما سوف يتم القيام بهم من إجراءات، وأتضاط كافة

الخطوائد الكفيلة والعمل على تعقيق كل ما سو خرورى، في سحا الحدد، وخلافه، بعيد يتم يتم

تنفيذ كل ما من شأنه أن يؤدي الحور المطلوب من ما نريد أن نعققه في محا الصدد، وكل ما قد يكون له علاقة ويتم القيام بكافة تلك الأعباء والمتطلبات التي سوف تعمل على بلورة كل ما من شأذه أن يكون له ما يؤثر أبهابها عملي تبديد النطاق الخرورية وما يلزم من كل تلك المتطلبات التي سوف يته توافرها، والقياء بكل شروطها، على الوجه الأكمل. إنه بدو أحنى شك سوف يكون هناك الكثير من تلك المقومات التي ينبغس لما بأن تتوافر، وأن نعمل على معرفة كما سوفم ينتسع من كل تلك النطوات فني سنا الصحد الذي ندن حياله، وأن يكون لدينا ما سوف يؤى ما نريده من خطط نسعى ونعمل على تعقيقما بكافة الطرق والوسائل المتاحة وأتناط ما سوهند يكون له حوره الفعال والمؤثر كما يجب له بأن يكون، والبعث عن كل ما سوهم يدعه ما نريد بأن نعققه، ونسعى إليه والعمل على تعقيق كل تلك الأسداف التي نخعما نصبه أعيننا، وأن يته التعرف بكل تلك البوانسب المديطة، وما سوفم يترتب على خالت من شروط لابد من معرفتما، والأخط بما، والقياء بكل تلك الإتصالات اللازمة، من خلال القنوات الشرعية، والتي يمكن لنا بأن نتخطها، وأن نعمل على التعامل من خلاصها، بالشكل والصورة المطاورة، وأن نصل إلى كل ما نريده كما يجب له أن يكون عليه الوضع، فني أفضل أشكاله وصوره التي سوف ناتزه بما كما يبيم له بأن يكون فني هذا النمط، وهو وفقاً لمذا الأطار الذي سوف ناتزه به، ويكون هناك ذلك الاتهاق الذي نعدده بكل تلك الأساليب المعروفة والمتفق عليما. إنه قد يكون هناك من تلك المعوبات التسبي يتم وضعما، والتي قد تكون من تلك العناصر التي نعتاج إلى التغليم على كل ما فيما من تلك النقاط، والنسروج من تلك المأزي كما يبيم أن يكون، وبأقل التكاليف والنسائر التي قد تنجه، ووفقاً لما يجسم أن يكون عليم الوضع، وأن يُعرف ما سوف يسفر عنه الوضع فني المستقبل من كل ما قط ينجه من تلك الأثار السلبية، وما يعتاج إليه من كمعرفة لما يبب أن يتخط من إجراءات ديال كل ما قد يكون له حوره الأيبابي فني التعامل كما يدب أن يكون عليه الوضع فني كافة أشكاله المتغيرة، والتي قد يكون عنياك أيضاً من تلك المعايير الثابتة والمتغيرة، والتي نريدما بأن تتوافر، وأن نأ ذك عل ما قد يكون فعالاً، والابتعاد عن كل ما قد يكون خلاف خالك، وإنما قد يعديه من الأخرار والنسائر ما يبيم علينا تبنيه، والابتعاد عنه. إنه قد يكون مناك الكثير مسن تلك الأمور التي قط تستجط وتستحدث، ولا نحرك بعط كل ما قط ينجم عنما من تلك الأثار السلبية، وأو أيا من تلك المساوى التي قد نبد بأننا قد وقعنا فيما، وأنه من منا يبب أن نقوء بكل تلك الدراسات والأبعاث والتي مسن شانما، بأن يكون لما أثر ما الفعال والمؤثر فني الوحول إلى تلك النتانج، والتي تضع أمامنا المقانق، مع عل تلك م المميزات والعيوب التي قد تتواجد فني أيا من تلك الوحدات والأنظمة والسائل الجديدة، وكها قد يتواجد من كل تلك المؤثر ابت بمنتلف الحور والأشكال،وأن نعمل على ايباط كل تلك الوسائل الايبابية والفعالة في التعامل مع كل ما نريده بأن يكون، وأن ، عمل جاسدين على الغروج مما قد أندكمهنا فيه، ونقوم بالتعامل معه بأفضل ما يمكن له بأن يتم من تلك النتائج الأيبابية والتي يكون لما أثرها لأجيد والفعال في ما نريده بان يتدقق. وأن ينتج من تلك الأثار الدسن ؛ وما يمكن أن نعققه من نتائج ممتازة ومشرفة فني سخا الصحد وخلاف. إنه قد يكون سناك من تلك الأمور المستعدة والتي تحتاج إلى بعث لأيباد الدل والمخرج مما قد يكون اعتراه العمل من تلك

الصعوابية التي لا يمكن الأفلات منها، وعليه فإنه لابد من معرفة ما سوف يتم اتناخه من خطوابت من المل الأعتباط لما قد يواجه العمل من تلك الصعوبات المستعدية، وكل ما قد يؤثر بالسلب على مهرى العمل في أتجاهم الصعيع، والمنتظر. وأنه قد يتم وضع كل تلك الإجراءات الوقائية التي تضمن العمل على تنطى ما ما قد بتم تواجده من سعوبات وعقبات ومعوقاته، وأنه لابط من معرفة عل تلك الأسس السليمة والسعيدة والتي يجسب أن يتم القيام بها كما يجب له أن يكون، وأنه سوف يتم التعامل بأفخل تلك الأشكال والأساليب المتبعة، وأنه يجب العمل على تواجد مل تلكم العناصر المدعمة، و التي سوف يكون لما مدلولاتما في القيام بكافة تلك الأعمال المطلوبة، والتبي يبج العنل على أنهاز ما يببء أن يتم إنهازه، والتماشي مع متطلبات العمل فني أفضل ما بمكن الله من تلك الاتجاهات، والتي تعمل على تواجد كل ما من شانه أن يحدث ذلك الأثر الطبيع والفعال في مواجمة الصعوبات والتي قد تعترض العمل في أياً من مراءله المنتلفة، وبعيداً عن كل ما قد يعدث من الازعاج ما يجب تجنبه، والابتعاد عنه قدر الأمكان. أنه قد يتواجد الكثير من تلك العوامل التي قد يتم التأثر بما كثيراً، رنم مــــ قد يددشه من تلك المتغيراتم، والتي قد لا تكون طامرة، وإننا قد نواجه بكل تلك المشاق والصعوبات التبي سوفت تعمل على تداشى أو تلاشى كل ما من شأنه أن يعمل على تدقيق المزيد من تلك النتازة الإيدابية التاس ناعلما أن تتواجد، لتساعدنا فني أتمام كل ما نريده أن يكون متوافراً لدينا من أنجازاتم، والتب يكون لـما فعاليتما فني تحقيق من نريده في المراحل العالية والمستقبلية، ولكننا قد نواجه بمثل سخا الجمود والأسمال وعجم تقدير المسنولية من قبل الكثير من تلك العمات التي تكون عادة مسنولة ولديما من الطلاحيات الكثير، وما ينولما القياء بتنفيذ الكثير من مثل تاك الأحلاءات والتغلب على السلبيات وكل ما يتواجد من سلبيات في كل ما نواجهه من خطواته نقوم بها، في منتلف المجالات والميادين. وهذا قد يكون من أحد المساوى المتواجدة في تلك الجمة أو الجمانت المعددة، والتي تعتاج إلى أعادة تنظيه، وأعادة بلورة لكل ما قد يكون قد ته الأعدداد له، والأتباء نعو الطريق الصعيع والذي يؤدي إلى أن يكون مناك من تلك المميزات ما قد نلمسما ونشعر بـما، ويستفيد منها الغالب والأعم في كل ما نقوم به من ممارسات، وأنشطة ممام نعتاج إلى العمل على تدعيما، والاستفاحة القصوى مما قد يوضع من تلك الغطط، والتي من شأنما أن تعمل على التخلص من الكثير من تلك المنفسات والسلبيات المتواجدة، والتي قد يتم العمل فيما بصورة لا تؤثر كثير على ما مو متواجد عالياً، وإنها قد يتم الموازنة والمواكبة والموائمة، وكل ما من شانه أن يعمل على تعقيق ما نصبوا إليه من الارتقاء إلى أفخل وا دسن المستويات الممكنة قدر الإمكان، والذي قد يكون مناك الكثير من تلك الأشياء التيب يته تبالما ما، وذلك نظراً لنقص وقصور شديد فني الغبرات والكفاءات المتواجدة، والتي قد يكون هناك أيضا، من التركيز الشديد على بعضاً من تلك العوالم الأخرى والتي قد احبدت مثل الدواعة والتي لا يستطيع العاملين التخاص منها، وطلك نظراً لما قد ته القياء به من مثل سده الإجراءات التي أحت إلى نشوء مثل سحا الارتباط، والحي أحى إلى نقاط الضعف الشديدة، والتي أصبعت تؤثر على الكثير من تلك الموانب والمقومات الأخرى والتسى تعتاج إلى استمام، ولكنه تم أنتماج مثل سدا الأسلوب الذي أحدث من طمور ما قد أصبح من المساوى الطامرة للعيان، وقد يكون هناك بعضاً من الاستبحاد الإداري الذي قد يؤدي إلى سليبياته كثيرة أيضاً، ويعدت مسن عثل تلك الأوضاع المتردية والتي قد تظمر على السطع، ولكن قد لاي مكن العمل على تدارك الموفق لما قد يكون هذاك من عدم الرؤية الصديدة والمنسدية والتبي يدب أن تعمل على تغادى وتصديع وأحلاج كال ما يدج أن يكون مما قد حديث من تلك العيوب والأخطاء، وكل ما من شانه أن يكون لما اثر م السيبي والسلبي علي مدرى الأحداث ومدريات الأمور.

### الأنماط القديمة والحديثة من المعاملات والعلاقات

إن الأوضاع في أية مبتمع قد تتغير من وقت إلى أخر، ونبد بأن سكا قد لل يديث من جراء المتغيرات التي تعديث على البيئة من تطوير أو تعسين، أو قد



يكون العكس، من تحمور وكساد فني العياة بصفة عامة، وأنه فني كلا العالتين سوف يؤدى مثال هذا التغير إلى محوثه ذلك النمط البيد الذي سوفه ينتهج، ويببم أن يكون متوافقاً مع متطلب انتم المياة والواقع الذي نعيام، وأنه سوف بكون صناك الكثير من تلك الأحداث التي يحب التعامل معما كما كان ذلك في الماضي، وأنه لابد من التعايش مع الأحداث، وبلورة المواضيع والمفاهيم، كما يجب لما بأن تكون، وأن نصل إلى التأقل ما قد تطور، وأن نسعى إلى معرفة كل ما يجب علنا القياء به من إجراءاته يكون لما حورها الفعال والمؤثر فني كل ما سوف ينطط لم الآن، وعلى أن يتم تعقيق كل تلك المنططات فني المستقبل، وعلى المدي القصير والطويل، والقريب والبعيد. أنه لابد من العمل الفعال والمؤثر فني معرفة كل ما يمكن له بان يسؤدي الغرض المطلوب كما يجب أن يكون عليه الوجع، والقياء بكل تلك المتطلبات والتي سوف تعتاج إلى الكثير من البعد من أجل أنهاز ما مو مطلوب. أنه قد يكون مناك الكثير من تلك المعوبات والتي قد يبحو بأنه لن يتعقق أياً من تلك الاعتياجات والمتطلبات التي قد تعتلف عما مو معتاد، ونجد بأنه قد أحبح مناك الكثير مسن تلك التعقيدات، والمزيد من الصعوبات، والتبي سوف يكون من الاستدالة القياء بتنفيذ ما قد خطط له، وما يدب أن يتم فني سطا الأطار الذي تم تعديده، ووضع كل معالمه كما يجب أن يكون. أنه قد يتواجد من تكل العوامل التي سوف نجد بأنه مترابطة بشكل أو بأخر، وأن مناك من تلك العلاقة الغير مباشرة والغير مرئية، والتي سوف توطد غلا الأخرى. ومن منا فإنه لابد من معرفة كل ذلك بوخوج، ويبب القياء بكل ما يبب ولابد منه، والعمل على تنفيط كل تلك المراحل الضرورية والتي يستلزم العمل على تعقيق كل ما يعبد ولابط منه. أنه سيتحدد الشكل والأطار في الحورة التي سوف نبحث فيما، ونريد لما بأن تكون في حفنا، ونستفيد عنما، ونعمل على الدحول على ما يمكن من أضل النتائج الأيدابية، والبعد عن التأثر بكل تلك السلبيات التي سوف تطهر على السطح، ويكون لما أثرما المباشر والفعال، وكل ما يجب له بأن يكون. إننا قد نبد بأن مناك من تلك المنافسات الشديدة والقاسية والعنيفة، والتي تعتاج إلى أن يكون سناك ذلك المسار الطبي يعدد كل ما يجب عليه أن يقد من تعقيق لكل ما مو خروري ومناسب، والبعد عن ما قد يؤدي إلى الغروج عن المنعج المحدد، والذي سوف يتأثر بالكثير من تلك النقاط والعوامل النارجة، والتي قد تعمل على تقويض ما يجب له بأن يتسه، والسير فسي طريق فيم المزيد من الصعوبات والمعاناة، والتي يجب أن نتخادي كل تلك الأعتر اخات، والنوض في ما يبسب البعث فيه، بما يعقق الأمحاف بصورة أفخل، وأن يكون مناك خاك التوافق والملاءمة لما سوف يتغط عسن إجراءات فني سخا الشأن وسخا السحد. أنه بحون شك سوف يكون سناك الكثير من تلك العلمول، ولكن قد يكون مناك بعضاً من تلك العوانق، والصعوبات التي تحادث ما يتم السير فيه، والقياء به من خطوات يد ب أن تكون فني شكلما المعتاد، وأننا سوف نتأثر كثيراً بمتطلبات الأسواق المتغيرة، بما فيما من احتلاف وتغيير كل لعظة وكل عين. إنه قد يتواجد من تلك التحابظت التي من شانما أعداث الكثير من تلك التعقيدات التسي تزيد الوضع سعوبة، والطبي يعتاج إلى أن يكون مناك طلك الدل الأمثل من أجل القياء بكل ما مو مطوب، مسن متطلبات والعتيالمات، قد تؤدى إلى ما لابد منه فني سذا الصدد. اننا سندد بأن العمل قد يعتاج إلى الكثير من تلك المرونة، والتخم لما سوف يسفر عنه المستقبل من مستجدات، ولذلك فلابد من العمل على وضع غل تاك الاعتياطات التي من شأنما، بأن تسمل ما سوف يتبلور عنه المستقبل، والنوض فني ما يجب له بأن يكون، وبديت

والتخلص من كل تلك الإلتزامات المستجدة، بهانب ما مو معتادا عليه ومتواجه و والعهل على الموازنة، والتخلص من كل تلك السلبيات التى قد تظمر ونجد بأنه قد أصبع لما مكانها ووخعما على الساحة. إننا قد نجه بأن هناك مناك والتخلص من كل تلك المسار الذي يعتاج إلى أن ننتبه إليه جيدا، وأن نعمل على تعديل الخطوات التسي سوف تتبذذ في هذا الإجراء البيد الذي استعدث، وأنه لابد من وخع كل تلك المعايير والموازين في وجهتها الصحيدة، والتخلص من كل تلك الأعباء التي قد نجد بأنما سوف تتراكه، وأنه سوف تودى إلى حدوث الكثير من تلك العقبات، والتي سوف يكون اما تأثيرها الخار والخطير على الوخع الذي كان في الماخي، وكل ما سو معتاجا عليه، وأنه سوف نبحد بأن هناك من تلك العناص التي قد أستجدت وحدثت، وأصبح هناك ذلك المنهم الذي سوف في حالج تلك الهنات الهنات الهنات المتواجدة، وتحتاج إلى رؤية جديدة، وأنه سوف يصعب العمل على الدخيط قد يصعب على البعض، والخياس سوف المتواجدة، وتحتاج إلى رؤية جديدة، وأن السير في الطريق البديد قد يصعب على البعض، والخياس سوف المتواجدة، وتحتاج إلى رؤية محرود التيكون هناك من تلك المستجدات، وما قد يكون له تأثيره الخار، والذي قد يشتد صعوبة المواكبة، والتهائد من تلك المصعوبة النهاء هي نفس الطريق والذي قد يشتد صعوبة مع مرور الأياء، وما قد نبد بأنه سوف يعتاج إلى مساعدات، وحكه، قد يتواجد وقد لا يتواجد، ونبد بأن الأوضاع في تحدور ومزيد من حدوث الكساد، وكل تلك الصعوبة، والتي كان مسن أجله كل تلك الإجراءات التي وضعت، والخطوات التي أستخدة في هذا السبيل، وهذا الصحود

### كيفية التعامل مع المتغيرات والتطورات

إن العمل على معرفة كل ما قد يكون من مستجدات على الساحة، وفسى الوقت الدالي، وأنه لابد من إحراك كل ما سوفت يسفر عنسه الوضع فسى



المستقل القريب والبعيد، فإنه يجبم التعامل مع تلك المتغيرات بالأسلوب العلم، المحيث المتطور، والأمثل من حيث ما يستجد، من نظريات وتطبيقات وخبرات وأكتشافات، وكل ما من

شانه أن يساعد على تعقيق أفطل ما يمكن الوصول إليه من نتائج، وأنه لابد من تدارك كل ما له من معطيات يدب أن تنفذ، وأن يكون هناك خالك التواحل الذي من خلاله، سوف يكون هناك الكثير من تلك المرخيات التي تساعد على تفسه. إنه قد يتواجد من تلك امور التي قد تتم والتي تدديم تأثيراً على المديط القريسيم، والذي قد يكون هذاك من لديهم من تلك الطاعيات، والتي قد يتم اتناط من تلك القرارات والمؤثرة والتسي سوف تعديث الكثير من تلك المتغيرات، ونبد بأنه يوجد الكثير من خلك القصور فني الإبلاغ عما قد مدثن وما سوفت يدديث، وهذا بلاشك تقصير من المسؤولين من عدم تفهم الأوضاع، واهتماماتهم بمن سوف، يتأثر يبما سوف يكون، وانعه فني تلك العائرة التي سوف تغرز الكثير من تلك السلبيات، والتي منعا الكثير متواجد، وعده أمكانية التخلص من كل تلك السلبيات والأثار الغطيرة التي قد تنجم عن الوضع الدالي والسابين والمستعدث. فإنهم قد يكومون بدراسة، ولكنها ليست كاملة، وفيها الكثير من ذلك التدمور الذي قد يعدث، ونجد بأنه سناك ما قد يكون له أثر السلبي، والذي من الممكن تفاديه، بالقياء ببعض ما قد يتطلبه الوضع، من تلك الأمـور التبي سوفت يكون لما أثرها الأيبابي، والعمل على تفادي ما قد ينبه من أخطار يكون لما الكثير من المساوي، ما قد يتبلور عنم الوضع من أضرار، وما يتبعه من خسائر جسيمة، سوف تؤثر على باقى الأطراف. أنه لابعد من العمل على القطوير المستمر، والمتنامي، والقياء بكل تلك الأحور التي تدفق ما يربو إليه وما يجب له أن يكون من نتائج إيبابية، والتي تتعلمل مع كل تلكم الأوضاع بما يسمع بأن يكون مناك تعقيدة تلك الإنجازات التدى نريدها وأن تكون، وليس من أجل العمل على المنافسة الغير شريفة، والتي سوف نجد وأنه ليس سناك إلا تلك الأثار السلبية، والتي سوف يكون لما أثرما السي، والخار على المديي القريب والبعيد، وما قد ينبه عنه من تلك الأمحاث التي لا تغيد ولاتنفخ، ونبط بأننا فني ذلك المأزق الذي نبعد بأننا لا نستطيع الغروج مده، نظراً لما قل استعطئناه، ووضعنا أنفسنا فيه، وأن هناك الكثير من تلك الأشياء التي يببع علينا القياء بها، بأفضل مسا يك ون، وانه لابع من بطل تلك المعمود التبي ستكون عقيمة التأثير، ونبد بأننا نخيع بمعودنا صباءاً فيما لا ينفع وأنما قدد يضر. إننا يجب علينا أن نصح المسار الذي نسير فيه، وأن نعمل على تدارك كل تلك الأوضاع السليمة التي يجب علينا أن نسير فني ركبها. إنه قط يكون من ممارسة مثل تلك الضغوط من قبل بعصص مولاء المسنولين، على العاملين، من أجل محوث نمير معدد أو واضع المعالم، وما قد يتم الاستفادة منه، قد لا يؤدي الغرض المطلبوب، وأننا قد ندد بأنه فقط قد يكون من أبل ممارسة السلطة، وأو أنه الفراع الذي قد يعاني منه مولاء المسئولين، وأنه له يوجه مثل مده السلاميات على الطريق السليم، من حيث العمل على أصلا كل ما قد يعتاج إلى خالت، ولكنه قد يكون القصور في الممارات والنبرات، وأنه ليس يوجد غير سطا الطريق الذي سوف يسلكوه، من أجل أخامة الوقت، والشعور بما لحيمه من تلك القوى الإحارية التي يتمتعون بما، ويريسدون أن يزاولوها باستمرار، وأن يتركموا المحالع الأمم، والأكثر جدية فني تناميم الإممال، نظراً لأنه ليس مناك من يستطيع بأن يعاسبهم، ويحقق في كل ما يقومون به من أخاعة الوقت من معاسبة العاملين بتلك الشحة والقسوة،ومعاولة الضغط عليمه وكافة تلك الوسائل التي يمكن لمه بأن يستخدموها. إننا قد نجد بأن هناك الكثير من تلك المصالح

التي لدي الكثير من العاملين سواءاً حائل أو خارج العمل للقياء بكل أعباءها ومتطلباتها، ولكننا قد نجد مثل تلك المصالح المتعارضة والمتخاربة، والتي تدتاج إلى دكه وفصل بينما، وأن نعلم على وضع الداول المناسبة لذلك، بافخل ما يمكن من جمود تؤدى الغرض المطلوب منما، على أكمل وجد. كل تلك من الأمور التي يجسب أن نعمل على حراستما جيداً، والدروج منما بافخل تلك النتائج التي سوفم تساعد على التخليص من غيل تلك العقبات التي تعترض الطريق المؤدي إلى النباع في تعقيق ما نريده من تلك الأمداف، وكل ما يسايرها من خطط موخوعة، لتعقيق تلك الاصدافء، بكافة الطرق والوسائل المتاحة. إنه قط يكون هناك تلك القرمي التري تعترض طريق العمل، والذي من المفروض بأن يكون مناك ذلك النطاء المناسب والملانم، وكل تلك الإجراءات التي تساعد العاملين على التوازن بين مسالع العمل ومسالمهم الشنسية، بعيداً عن كل ما قع يؤدي إلى إمدائ المزيد من التعقيدات والمعوبات. أنما المرونة المطلوبة والتي يبب أن يتمتع بما المسنولين على القياء بكل تلك الإبراءات وما يتعلق بما من خطوات تؤدى الغرض والمدهم المطلوب منما، وبكل تلك التطبيقات، وما يبب وينبغى له بأن يكون بالصورة والشكل المناسب لذلك. أنه قد يتواجد بعضاً من تلك الأشياء التي قد لا يكون من وراءها نفح، وأنما قد يكون هناك خرر وخطر قائه، يدبم العمل على تفاحيه، وتبنيه، والتبناص مما قد يعوق سير العمل في الاتباء السهيع، والذي يعود بالنفع على العمل ومن ثم على العلمل، من ما قد أَداء وقاء به مــن بــذل كل تلك المحمود فني سخا السبيل، والذي يمتاج إلى تلك الرؤية الموضوعية فني إزالة كل تلك الملابسات التي قد تتواجد وتظمر وأنه يجبب العمل على معرفة ما يجبب أن يتم من تلك الأمور التي سوف يجني من خلالما العمل النتاذج المشرفة والإيبابية وكل ما يطح إليه الجمائك التي له علاقة مباشرة بما يتم من مزاولته من نشاط فني سلخا الصدد. أنه قد يكون مناك تلك التعديات على العديد من تلك البوانب الأيبابية، والتي قد يكون من أجل تعقيق مطالع واغراض، يكون لما من تلك النتائج التي تتعقق القليل من النفع والفائدة، حيث أنه قد يكون سناك في نفس الوقيت من تلك الاصحاف والأعمال التي يته مزاولتما في نفس الوقيت، ما له الكثير من النفع والفافحة، وأنه قد يكون عناك العيد من تلك الأشياء التي تم أعمالها، والبعد عن الطريق الحيدي في التعالم مع كل ما قد يكون من شاذه العمل على التخلص من تلك السلبيات، والعصول علي المزيد من تلك النتائج الإيبابية، والاستهاطة القصوى عما يمكن لنا أن نقوم بتعقيقه عن أنبازات، وأعطاف فني عطا الشأن الذي نعسن حياله. أنه لابد من وضع كل تلك الأولويات والاستمامات خات الأسدان الأساسية، والعمل على تبنب كل ما من شانه أن يعمل على الإعاقة. أو الوقوع في المزيد من تلك المتاهات التي يجب أن نتجنبها، والبعد عنها، والسير في الطريق الذي يؤدي إلى ما نرجوه من ما سوف يكون له نفعه الأكيد، ومدفه المضمون، والذي يعود على العديد والكثير من البشر، من ميبشه ما لدينا من تلك المسئوليات والطاعيات، والتي تتوافر لدينا، وبعيث أننا يبب أن إخا انتصت تلك المرعلة، نكون قد عققنا ما سيطل بعدنا، وأنه ما سوف نظكره من إنبازات، والعمل على تبنيم كل ما يخصب سباءاً. ولا يكون إلا خسائر قد تمت، ولن يكون لما من الاستفاحة المربوة، سواءاً كان طاك أثناء أستمر ارنا على رأس العمل، أو بعد إنتماء تلك المرحلة، والتي قد نتر كما فيي المدي القريب أو المدى البعيد. إننا قد ندل الطريق فني أيا من تلك المراعل، والتي قد نجد بأننا قد أنغمسا في ما، وأحبدنتا بعيدين عن الواقع المعيط بنا، وأنه له يعد مناك خاك التفاعل مع المجتمع كما كان فني السابق، وخاك نظراً لما قد يتواجد من تاك المشائل الكثيرة، والممام التي قد تتطلب الكثير من الجمد الذي يجب أن يبحل في مدا الشأن. وأنه له يعد مناك كذلك تلك الطغيات التي يمكن لما بأن تحمن كل ما قد يحيح من تلك العقرة، والعفاظ على ما قد يكون من تلك الأشياء الأساسية والضرورية، والتي يبيم أن تتوافر، وأن لا تصمل فنبح بأننا

قد أصبعنا فني واحيى، والعالم فني واحيى أخر. ومن منا فإن لابد من القيام بشل تلك الإجراءات الشفيلة بالعقاط على ما يبيم أن يكون سواءا كانت تلك من المميزات والعقوق، وأن تكون في مامن حتى يتم المطالبة بـما. أو إطا حان الوقيت المناسب والملائمة لطلك، من الاستهاحة، مما قد يكون متواجداً من تلك العناصر الأساسية والتي تساهم فني العمل على المعاظ على ما يهيم له بأن يشون من تلك الموانيم والمقومات التي من شانما بان تحكم من أندمج وأنتقل إلى مراحل ومواقع ومجالات أنسته كل ما قد يكون له حله بالواقع، وأنه يج أن يجد ما يعوضه عن كل طائد، بما يضمن له، الإنحماج والعوحة إلى ما قد سبق، إطا أراد طالد، وفي كالله النطاق المناسب، والبعد عن أية صعوبات وتعقيدات، قد تظمر على السطع، وأو في الأفق. أننا يببم أن ندرك كل ما قد يتعلق بمثل مدة الأساسيات، وما يجب أن يكون من انحما بات، لا تنسينا ما كان متوافراً لدينا، والعمل علي العودة بحون تدمل الكثير من تلك النسائر الباسطة، والجسيمة، وفني طريق ومسار، قد يكون غير واضح المعالم، وما سوفتم يسفر عنه من نتائج سوفت تكون مناسبة وملائمة، وما يعوضنا ما قد خدينا به، ومن أجله بطلها كهل تلك التحديات فني محا المصمار. إننا يببم أن نحرك بيحاً عبه كل تلك الموارح والبموح المبخولة والتي من شلنما العمل على تبدقين ما نريده من خطط وأسداف يسعى العمل (متمثلة في تلك المنشلة الإنتاجية سواءاً كانت سلع او خدماته)ن وعليه فإنه يجب أن يته تقييم كل ما قد ته، وأن نعمل على معرفة ما سوف يكون من تسرفات تجاه ما قد يتبلور عنه الوضع، وما سوف يتخذ من قرارات في سدا الشأن، من ديث ما قد يك ون من نتانج، والتسي ستؤدى دورها فني العمل على ما يعتاج إليه من إما المزيد من المساعدات، والدعم بكافة الوسائل، ومن ثمه يكون تعقيق القدر المناسب من أفخل ما يمكن له بأن يكون في مذا النطاق، وما سيستفاد منص على منتا بن المستويات والأسعدة. إننا قد نبد بأن سناك كل تلك التصرفات التي قد تبدر من الإهارة بدون إحراك، لكل أبعادها، وأن هناك كل تلك السلبيات التي قد تعديم، والتي قد تتجاهلما، سواءاً كان طلك بقد د أو بدون قصد، ونجد بأننا قد أصبعنا نعانى المزيد والمزيد من تلك المعاناة، والتي نريد أن نطر عما بعيداً عن عاملنا. إننا قد نبد سؤلاء الذين قد لا يبدون حسن قيادة الأفراد والبماعات، وأنه سوف يكون الكارثة، والتي سوف يستمرعها الكثيرون، وخالت نظراً اعدم تواجد مثل تلك الغطوات الإيبابية، والتي من شانها العمل على تهادي كل عا قد يسفر عنه أياً من تلك الإجراءات التعسفية التي من شانها، بأن تضر بالعمل ولا تصلع من شانه. إن م سون يكون سناك تلك التصرفات التي تته بدون تلك الدراسة التي من شأنما تبني كل أثارها السلبية والتي سوف تنشأ عنما. أنه يجبم أن نحرك جيحاً بأنه سوف يكون مناك حانما الأيدابيات والسلبيات، وأننا من خال معرفة كل تلك والعمل على وضعما في مجال المقارنة والدراسة، والغروج بما سوف يكون له خلك الأثر الطيب في معرفة يما سوفه بنتهم من خطوات، وما سوف يتنظ من قرارات في مذا الصدد. أنه يستوجب علينا (من واقسع المسلولية والطلميات التي لدينا، وكل تلك التغويخات التي على متوافرة لدينا) بأن نعمل على التقليل من تاك السلبيات قدر الأمكان، ومن خلال ما يمكن لنا بأن نقوه به من تلك الوسائل المساعدة، والتي مسن شانما بان تؤدى لارخما المطلوب منماء والسير قدما فني الطريق المؤدي على النباح الذي نريده بأن يتحقق وأن نتخطى كل تلك المواجز التي قد نهدما مبر عثرة في طريقنا. إنه لابد من أنتماج المنمع الذي يحل بنا إلى الغاية المحددة والتي نريدها بأن تكون، والقياء بوضع كل تلك الإجراءات والقوانين والمباحي والشروط وكل ما من شأذه أن يعافظ لنا على ما نريد أن يتم فني تلك المرحلة، وعلى نفس تلك الوتيرة، وعلى أن تكون من النسبراس الذى نسير وفقاً له. أنه لابد من أن نسلك طلك الطريق الصعيع والمؤدى إلى تعقيق كل ما نريده ونسعى إليه ومعرفة ما هي تلك الخطوات المؤدية إلى ذلكن وان يكون لدينا من كل تلك الطلحيات التي تؤسلنا باداء

. العمل المطلوب منا. إذنا قد نصعه في بعض الأميان بذلك البدار الطلب والذي قد لا نستطيع أن نتنظامن وأن صالت ما يعاول كحطاك بأن يضع المزيد من تلك الصعوبات التي سوفم تواجمها، أو أننا قد نجد بأنه ليس مناك ذلك الوضع الذي يسمع بما يجبم القياء به في سطا الصدد، وفي سفا النسوص. عل تلك قد تكرون من تلك العوامل التي يجب لما بان يزول إطا كانت تعترض ما يسعى له الإنسان من أجل تعقيق المعض السني أمامه. واننا قد نجد بأن كحذلك لا توجد من تلك الإمكانيات التي سوف نبد بأنها يجب توافرها، من أجل تعقيق النطق الموضوعة. إخا فإنه لابد من توافر القدرات والإمكانيات والعناسر المساعدة والمسانحة لطالب. والعمل على تبعقيين كل ما من شاذه أن يسمل وييسر ما يراط القياء به على الوجه المطلوب له بان يكون، وأن يتعقق. اننا قد نصده بتلك المعوقات المصطنعة، وكل ما قد يعين التوجه ندو المدفد، وأنه يجب ومدا مو الوضع معرفة كل ما هن شأنه أن يتخط من خطوات إيجابية، ولإزالة كل تلك الأعتراخات، والموانع، والتي يعبم لما بان تزول، والعمل على السير نعو منا يراد له بأن يتم ويتعقق. إننا قد نجد بأنه قد أصبعت مناك الكثير من تلك الأمور التسى المتلفظة عمن السابق، وخالك نظراً لما قد يكون قد استبعد من متغير التم وما أتبعما من تطور التم، وإنه قد يكرون سناك من تلك الاثار السلبية، والتي تحديث من جراء ما قد بنشأ من حدويث تلك المستبحات، والتي قد تزيد من الوضع حعوبة، وليس كما مو متوقع من التخلص من تلك المتاعب والمعاناة. أننا قد نجد بأننا في خلك الطريسة نسير فيه، قد لا نريحه ولا نرغبه، ولكن سناك من تلك العوامل التي تشبع وتؤدي إلى ذلك بشتي الطرق والوسائل، وانه لن يكون هناك خلك المفر، وأنه معلوم ليدنا كل ما سوف ينتج من تلك الأثار السلبية والتس سوف تتعقق ولا يمكن لنا تهنيها، ولكننا قد نهد بان هناك أيناً من تلك الأمور التي تستوهب العمل على معرضة كل ما سوف يسفر عنه الوضع، وأنما شي طبيعي ما قد يعدث من تلك الضغوط الكثيرة،والتي سوف يعاول الكل التخلص منا، والعمل على أتبخاط كل تلك الإجراءات، وكل ما من شأنه أن يزيدها عن كامل الفسرد، أو الجماعة. أنها العياة التي تخفر بالمتاعب، والتفكير البعيد عن كل تلك الأساليب التي تؤدي إلى تربع الأنسان ولا ترمقه. وأنه يجبم أن يكون هذاك تلك الوسائل، والتي تساعد على منع كل ما من شانه أن يكون له تأثير الخار والسلبي على مجرى الأحداث والأمور. إنه قد يحدث من تلك الأمور التي يكون لما تأثيرها السلبي، مــن حيـث تلاشــي الكثير من تلك العناصر بالتحريج، ونبح بأنه سوضم يكون هناك ما قد يعديه من أثار معتلفة، وأنه لابح من مواجمة كل تلك الظواهر،والعمل على التعامل معما، ومعرفة كل ما قد ينتج من تلك الأثار التي سوف يكون لـما خررها، والتأثر بصورة تضعف من نفس تلك الكفاءة التي كانته متواجدة، وأن ندافظ على ما مو متواجد لدينا قدر الإمكان، ومعرفة وتفسم ما أحى إلى ذلك، وأن نعمل على دعم وتقوية، كل ما من شأنه بأن يؤدي الغرض المطلوبيم منه، كما يجبيم له بأن يكون. أنه قد يكون مناك طلك الجمود ومطا الكساد، وكحالك تاك النطورة التبي قد يمكن لنا من أن نتعامل مع تلك الأطراف والبوانب، بديث نستطيع أن نخع العل المناسب والسليم، لم قد نكون قد تأثرنا به، في سخا الصدد، وفي سخا المنوال. إنه قد يتواجد ذلك الوضع المأساوي الذي نعايشه وتعاصره، ولن نهد لنا منه معرباً، وانه لابد من البعد كل كل ما قد يتواجد من تلك الأثار السلبية الناجمة من طاك. إننا قدنوا مه الكثير والعديد من تلك الأثار التي تنشأ وتعديثم، من خالل بعضاً من تلك الأعتيا مات والمتطلبات التي لا تتوافر إلا من خلال تلك الأفعال التي تبدر، ويكون فيما الكثير من تلك السلبيات، والتي قد يتاثر بما العديد من تلك الأطراف. إننا قد يتواجد ذلك الضعف والموان، فيما يتخذ من تلك الإجراءات التسى ليس من وراءها قصد ولا مدوع، وأنها قد تددش الكثير من تلك الأخطار والأخرار التي يكون فيها الكالسيرون معر خين لما. أنما القياحات المسنولة والتي نعتاج إلى أن تعافظ على مطالع العاملين في مواقع عملهم، وأن يتم

العفاظ على خُل تلك الموارد والمصادر، وزياحة خُل ما قد يكون له تأثير ه الأيبابي والفعال، وليس العمل عليبي القيام بكل تلك الإجراءات التي يكون لما التأثير العكسي، ونجد بأننا قد وخعنا ثقتنا في تلك الجمات التي ليس لما من الكفاءة ما يمكنها من تأدية الغرض المطلوب منها، وأنما نمير مؤملة لذلك مطلقاً. أننا يبب أن نعمل على وضع كل تلك العناصر التي سوف يكون لما من المقومات ما يزيد من الشهاءات المتواجدة والمتوافرة، والعمل على العزيد من التطوير والتحسين لكل ما ليدنا من ممارات ومرافق وكل تلك الأنجازات التي قد تعققت إنـــه لابد من أن يكون مناك تلك المصار دانت مما سوف يتم وما سوفم يكون، وما سوفم يتم أتذاكم من إجراءات وقررات، وعلى أن يتم مناقشة كل تلك الأوضاع التي أسف عنه الوع، والبعد تلك القرارات الفردية، والتي من شانها بأن تؤثر على الأخرين، وبحون ذنب أو خطأ أرتكبوه. أنه لاب حسن تدارك الوضع كما يجبه أن يكون، وأن نعمل على السير في الطريق المؤدى إلى ما نريده ونسعى من الجلمن وأن يكون مناك من تلك الإجراءات التي تخص القياء بما سوف يكون له دوره القوى في كل ما سوف يتخد من خطوات في أياً من تاك الأمور الديوية والبومرية. أننا قد نبد بأن هناك الكثير من تلك الإبراءات والنطوات التي تته وتتنذ بدون تلك الحراسة الموضوعية، وما قد ينشأ عنما من تلك الأثار السلبية، والوخيمة، ويكون هناك مما قد لا يعمد عقباه من نتائج، لا نريحما بأن تتواجد. كل تلك من الأشياء والأمور عما قد نجده على الساحة، ويجب أن تعامل مع كــل تلكم الأوضاع بالسورة التي من شأنما بأن تعديث ما يكون له حوره الفعال والمؤثر كما يجب عليه الوضع أن يكون. أنن سوف نداول أن نبذل قدارى جمدنا في العمل على القيام بكل ما نريده ونسعى إليه جـاهدين، و أن نصل إلى تعقيق كل تلك الأغراض التي نريدها بأن تتعقق. إننا قد نجد بأن هناك تلك المهاء التي تته وتتخد من قبل المسئولين، تتم بصورة عشوائية، وليس فيما من تلك الدراسة الوافية، والتي من شانما بان تحل إلى تحقيق النتائج المرجوة، كما يجبم لما أن تكون، بعيداً عن كل ما قد ينجم عنما من تلك الأثار التحي مغادما الوقوع في الكثير والمزيد من المتامات والصعوبات، وكل ما من شأنه أن يزيد الطين بله كما يقولون.

# الأخطاء البشرية

أنه شي مؤكد وواضع ومعلوه ومعروف بأن الكل يغطى، وليس مناك من مو معصوم، غير الأنبياء ومن رجم الله. وأنه الذالك نبود بأن مناك من يستطيع بأن يدارى مثل تلكالأبطاء التبي ينطنها ولايداسبه أحد على ذاك، وهناك من لا يستطفيع ذلك، فنجد بأن الكل يعاتبه ويأنبه وكذلك يعاقبه. أنه إذا الدياة التب فيما معتلف تلك الأساليب المتنوعة والمتعددة فني الدياة التي ندياها، وندتك بها، ونتعامل معما بكافة الطرق والوسانل والأساليب، وقد نبجد بأن هناك الطريق الممسد، الذي فيه نسلكه بدون مصاعب تذكر، ونعظى بالتوفيق النباح، وهناك الطريق الصعيم، الذي تعانى فيه الكثير ونبؤ فيه بالنسران وبالفشل في معظه العالات. وعُدلك قد نبد المساعدة والمعونة والدعم، وقد نبد خلاف خالت من حد وجفاء وتجاهل، فني خال المالتين. خال ساخه أماور متواجدة فني معتلفت المجتمعات، ولكنما قد تطغى فني مجتمعات وتتخانل فني مجتمعات أخرى، وقد يكون سناك ها يعوض مثل تلك العيوب والشلبيات والنواقص المتواجدة، وأنه بالعمل البماعي يمكن تداك الكثير ممسا قد يحدث من معاناة، وما قد يتبلور عنه الوضع من صعوبات. أنما العوامل المحتنفة المتحاظة التي قد تتشابك فيما الأمور بعضها البعض،ونبد بأنه يبب أن نعمل على التعرف على كل ما قد يديط بنا من عوامل مختلفة. وأن نقوه بما قد يتطلبه الأمر والوضع من دراسات وتعاليل وأبعاث في هذا الصدد، ونستظم من تلك النتائج التي ندل ونصل اليما، على ما نريحه بأن يتدقي لنا، من التغلب على المصاعب والعقبات التي قد تواجمنا، وأن نستغل كل تلك الفرص المتاحة لنا أفضل استغلال، وأن نعمل على التطوير والتحسيي لما قد يكون متوافراً لدينان وأن نتخلص من كل تلك المساوى والسلبيات التي قد نعانى منها، والتي قد تزعبنا عثيراً في كل شنون دياتنا. أنه خوض الأنسان عن المستقبل وعن الأخرين، وما يمكن له أن يتعرض مع كليمما، فإنه يستعد لكل خلك قدر الأمكان ويعمل جامداً لعبى أن يوفر سبل الدماية، لما قد يددث من أخطار غير متوقعة فبي المستقبل، من أياً من تلك المعوانيم المغفية والتي قد لا تغطر له على بال، وأن يعاول أن يستغيد من مما قد يكون قد مدش في الماسي. وما قد يكون مدائه الأخرين، تعت أياً من تلك الطروف، المغيرة الذي قد يمر بما، وأن يعاول هذا بأن يكون مغايرا ص ومعتلفا فني تصرفاته، وأن يتمرى الصحة والصواب قدر الأمان فيما يمكن له بأن يتنخه عيال كل تلك الأمور التبي قد يتعرض لها. أنه المراجل المحتلفة التبي يمر بها الأنسان، يجبم عليه بأن يبتازها بنجاج قدر الأمكان، بما قد يكون قد أستعد له، من سخه النطوات الأيبابية التي أتنخذنا في سخا الشأن وفي سخا السحد الذي ندن دياله. إنه قد يعدي من سير لتلك الأمور والأبدائ، والتي قد توافق سوانا، ونبد بأنما تسير في الأطار الذي نريحه ونرجوه، وبعد ذلك نجد بأن الأمور الدياة لا تسير في نفس تلك الوتيرة المستمرة، وأنما سوفه يعديه منتلك المتغيرات التي لبلاشك سوف تؤثر على مجرى الأحداث، والقياء باجراءات تدديه من التغير ما قد لا يوفق هوانا، وأو ما نريده، وكل ذلك من جراء من قد حصدناه من ما قد زر عناه، ومن نتانج أعمالنا التبي أوسلتنا إلى هذا العد وهذا الوضع الذي ندن فيه. أنه قد يكون هناك الكثير من تلك الطمورات التي نريدها بأن تتمقق لنا، و لكنها تصعب علينا، وأن نداول بأن نبذل قصاري جمدنا من أجل القياء بكـل تلك المتطلبات الناحة بما وأنه قد يعالفنا العظ في تعقيق ما قد خططنا له ونريحه ونسعي إليه، وقد نجد في أحروال أخرى بأنه سوف لن يتعقق ما نريحه ونأمله من تلك الأجور التي نريحها بأن تعدث وتلبية لمثل تلك الأعتياجات والمتطلبات، وأن تسير في الأطار الذي يعافظ على اتَخْتير مما لدينا من تلك العناصر الأيبابية فسبي بينتنا،إذا كان هذا الذي نسعى إلى أجتذابه وتعقيقه وإنشانه لدينا، والذي قد يكون مماثلًا لما سو متواجد في مجتمات أخرى اكثر تطورا، أو لديما مثل مدا النمو ذج الذي نريده بأن يتواجد في مجتمعاتنا، وأن نستغيد من كل تلك المهيزات والزفع الذي سوف يعود علينا، من كل تلك الأثار الطيبة والدميدة. أنه قد يعدث من تلك الأخطاء التي لا تغتفر، أو بمعنى أصع بأن يستغلها البعض أفضل أستغلال، ومعاولة الأبتز از منها، والقيام بمثل سخه الضغوط، والتي قد تلاقي بعضا من النشوة لدى تلك الأطراف المستفيدة، وما قد يعود بالنفع بصورة أو بأخرى في سكا

الصدد، وهذا السبيل. أنها العلاقات البشرية التي نبد بأنها قد أصبعت في تلك الأوضاع الصعبة التي نعاول جاهدين بأن نتعر عليها، ومعاولة البعد من أنطلاقتها التي قد تكون لها عاقبتها الدخيمة في الكثير من تلك الأحوال، وأن نعمل جامدين على السيطرة على كل تلك الأطماع والأحقاد، وما قد يعود من خسائر على العدي من تلك الأطراف المتنازعة على مطالع لما، تريد أن تعققما قدر الأمكان، ومن مدا المنطلق فإنما تعمل بامده من أجل تعقيق بعضا من تلكالمصالع الشخصية والمنافع، والتي قد تؤدي إلى التحمير المقابل والسريع، لما قد يكون مناك من فرص للمفاظ على ما نريده بأن يكون، من تلك الأشياء البميلة أو بمعنى أصع ما قد تم الأعيتاد عليه، وأصبح مالوها، ونريد له بأن يستمر، ولكنما عادة تلك الأقدار التي تعمل على القباء بمده المممة، والتهيي تؤدى إلى خياع كل ما مو موجود. ونعاول جامدين بأن لا نفقده نظراً لما قد أصابه من كل تلك العوامل التهي أحرت إلى معذا الوضع المستبد، والذي بدل الدال إلى بال، وبعل ما خان بميلًا قد أصبع قبيدًا. وما خان مقبلولا. أصبع منفرا، أنما يد الأهمال والتعصيم والتطلب والبمل، والأنانية، والكثير من تلك العوالم التي تتديل في سذا الشأن، والتبي تؤخي بالتالي إلى أن نبعد بأننا قد أده بنا نسريم مما قد أل إليه العال، ووصل إليه الوضع من تلك الأوضاع الصعبة التي نعاول جاسدين بأن نصلهما فلا نستطيع، وأن نتاقله معما فلا جدوى من خلك، وأنما المراحل التي مربت علينا، وأصبحت في سده المتاسة التي لا نستطيع الخروج منسا، إلا بما سوف يكون له عاقبته الوخيه...ة. وأثره السلبة والسي، وكل ما من شأنه بأن يحدث ما لا نريحه ولا نرغبه، ولكنه المياة التي لا تسير وفي موانيا. وأنها نبدها تجرفنا مع التيار القوى الذي لا نستطيع الصمود أمامه منفر دين، وأن الأنضمام فني البماعات سرو المل الذي يلما إليه المميع، من أجل تخفيف العبيء والوطأة، والتي قد أشتدت ثقلما، وأحبع العمل ثقيل، وأن المهاة سوف تكون مليئة بمثل تلك الصعوبات التي سنوجما، والتي يجب أن نتعامل مع كل ما بما من خورات ومصانب بما يمون علينا، ونداول أن نحمي أنفسنا، مما قد يعترينا من خعف وهوان، والبعد عن كل تلك المناطر التي قد تعصف بنا، بدو أن نشعر، وأو ندرك ما قد يحيبنا من تلك العوالم التي تتغير إلى الأسوء. أننا قد نبد أنفسنا مسيرين وليس لنا النيار في الكثير من تلكالتصرفات التي قد تصدر وتبدر مننا، وأنما قد تكون بشكبل طبيعي وتلقاني، وأنها الرغوات والأحتياجات الشديدة التي تدجفعنا إلى مقثل تلك التصرفات التي قد نجد بأننا ن فقدنا السيطرة عليما، وأنه يجب علينا القيام بكل تلك التدريبات والتمرينات من أجل ترويض النفس التي قد تتمرط على حاجبها، ونجد بأنه سوف توركه موارك الساك، وهو لا يشر بما قد ينجرف اليه من تلك الماويات التي لابد منان يعتمي منها، وأن يعمى نفسه مما قد يووول إليه الوضع، وما قد يبد بأنه قد أنغرس فيه، بدون أرادة منه، وأنها هو بسير إلى هذا الطريق بدون أن يكون له أية خيار في ذلك، وأنه قد أحبح مما قد تكون وته من كل تلك الطروف والملابسات ما يجد بأنه في تلك الطروف التي قد يصعب عليه أن يعمل على التغلسب عليما، وأن ليس مناك من سبيل من أجل القيام بما يساعد على أن يبعله يتغلج على تلك الظروف الصعبة، وأن بخرج من تلك الأوضاع التي لا يريدها بأن توثر فيه بشكل سلبي، ويعدث لديه الكثير من تلك المساوئ التي قد ينبخها، ويعاول جاسحاً بأن يغير من تلك الطروف التي قد العاطب به، أنه لا يبد الحوء الذي من خلاله يمكن له بأن يتعامل مع كل تلك الملابسات بالأسلوب المناسب، وما يلانه الوضع، وكيف يمكن له بأن يتعايش مع كل تلك الطروف التي قد تعتلف عما قد اعتاد عليه، والفه، ما قد يؤدي إلى أما أن يتعايش معه، ويستطيع بأن يعظي بكل تلك الموفقات والتأييد لما يقوم به من تحرفات وبما لديه من ممارات يمكن له بان يستغلما في تلك الطروف التي قد آلت إليه الأوضاع، وإما بانه سوف يبد بأنه يعتاج إلى أن يبد من يضي له الطريق، وأن يسير فيه بما يسمع له بأن يكون موملًا لما قد يعتا بإليه من تلك التصرفات التي تلائمه وتلانه المبتمع والبينه التسي بتعايش معما، وقد أندمم فيما، وأنه إلحا لم يتم لم ذلك فإن سوف يكون في خلك الموضق الحرج والمازق والدى قد يعانى فيه الكثير، وفإما بأن يتكيف مع الوضع، وأما فإنه سوف ينسار ويختفى مم على السامه ولم يعد له أثر ولا كاكر. أنه إذا المنط السلوكي والبيئ في المجتمع، وما يتعلى به من ثقاف الته و مضارة وكل تلك العناصر التي قد نبد بأنما سوف يمكن لما بأن تسيطر على الوضع الصعب، وأن يتمعل على وضع كل تلك المنول

الممكنه، والتى من خلالما يمكن على الأقل التصوين وتسميل وتخليل الحثير من تلك الصعوبات بكافة تلك الصور والأشكال التى قد يمكن لما بأن تكون متاحه لإيباد الطريق الذى من الممكن بأن نسلكه، وأن نتغلب على مساقد يحادف الإنسان من تلك المتاعب، والتى قد يكون فيما التصرف البماعي له شأنه من أن يتم أحتواء أياً من تلك المشكلات التى قد نبعد بأنما قد أصبحت لما المنارج، وما قد يتم القيام به من أتاحة الفرصة، لما يمكن لسه بأن يعمل على فتح الآفاق التى تبعل من تلك الأوضاع بمكن لما بأن يمون، وأن يتسم تقبلها، والتعايش معها، ومعاولة أن تصبح في خلك الوضع المألوف، والذى يمكن له بأن يكون خا مكانه منتلفة عما سبق، وكان به من الصعوبات التى و بحدت لما الملول التى جعلته في خلك الوضع المقبول، وما سوف يؤدى إلى أن يتسبم التغليب بالتالى على بأقى المشكلات والصعوبات، وإيباد البحائل اللازمة والمناسبة كمنا يبب له بأن يكون على الوضع المالي والمستقبلي.



#### مؤلاء مم الرفاق

أنها البياة التى تعصف بالأنسان فى كل دياته، وأنهم هؤلاء البشر الذين ليس لديهم غير تدقيق مصالدهم ولو على حساب الأخرين، وأنهم يسيرون وفقاً لنظام لا يعرفون ما هو المحدث منه، وأنها هو النتطبيق الأعمى، والذى قد يسفر عن الكثير من تلك المصاعب والمشاكل، وأنهم قد يكونوا من المستفيدين منه على أكمل وجه، ويدقق لمم أغراضهم ومصالدهم، وأطماعهم، وكل ما يريدون له بأن يكون، وفقاً لمواهمن وما قد ألفوا عليه من هذا النظاء الكنيب، والذى ليس فيه مرونة أو تعديل أو تغيير.

أنهم ليس لديمم على بعد ذلك يمكن لهم بأن يتخذوه من أبل ما قد أستعديث من صعوبات ومشكلات. كانوا هم السبجه فني ما قد مدشه وأنما إذا كان سناك أية عقاب أو رديم أو نصر وقسر فإنسه لا يتوريمون بأن يسيروا فني ذلك الطريق، والأعتماء به أشد الأهتماء، وأنما إذا كان هناك ما قد يؤدي إلى الأصلع والتعسين والتعديل لما هو متواجد فإنسم غير مسنولين، وليس لديهم الوقيتم لذلك، أو أنها من تلك الأمور التي يتم أعطاء الوعود لسا، ثه تصمل وتلقى منى سلة المهملاتي صولاء مم الرفاق وهمه عم المسلولين، ومؤلاء مم الحين نتعامل معمم، ولحيمه من الحلاميات والسلطات ما يؤثرون به على الأخرين، وما قد يؤذي ولا يفيد، وهم الذين يسيرون بحون تغطيط، وليس لديمو أية خطط، ويرون العيوب، ولا يستطيعو لما عل، وأنما هم في ذلك الوضع الأليو، والذين به فرحيان، من التسلط على عباط الله وتركمه للكثير من تلك الأستمامات الضرورية، والتي من شأنما أن يكــون لمــا حور كبير وعظيه، ولكننا لا نرى غير أستماتهم بما جبلوا عليه، وما قد يؤدى إلى أعطاء المزيد من القوة والطاميسة الأخية، وليس البناء والتعمير والتشييد، والذي يكون له من الذير والنعف على الجميع بحون استثناء، وأنما جـل المتماماتهم بما قد لا يصلع ولا يفيد. إننى قد أصبعنا في هذا الوضع النطير، والذي لا يوجد من لديه القدرة أو الأمنكانية على التعامل السليم والفعال على تحارك الأوضاع، ومعاولة الأصلاح بأفضل ما يمكن له بأن يكون، مسن ميش ما قد تم التقدم به من تطورات قد مدانت. إننا لا نبد غير تلك السلطات والمراخز المروقة التسمى يسعى إليها صؤلاء الناس، بعيداً عن أياً من قد يكون عدلاً فن تصرفاتهم مع باقى الناس، من خلال تعاملهم، من واقتع مستولياتهم. على سخا سم العدل، لم انهم ايضاً قد يكون مظلومون، فإن كان سخا فلما خا يزيدون في طغيهم وطلمهم، ولا يتركون عباد الله يسعون وراء تعقيق مطالعهم، وأن يبدوا لهم مخرج من سخا المحيم، الدني فيده الكل بعيش، ورجمة من هذا العذاب الأليه.

إنهم يعرفون بأن لا يوجد غير هذا المكان الأمن، وأنه بعد ذلك فإنها الهاويات والمنددرات، والتى سوف يبد النسان بأنه قد تتدرج ووقع في الهاوية من هذه الماقة التي ندن عليها، فإن له يلتزه بكل تلك الأولمر القاسية، والتدكمات المتسلطة، فإنه سوف ينده أشد النده، من ديث أنه لا منرج إلى مكان أخر، فإنه شي معروف، وقد يكون كذاك مدروس، ولذلك فإنهم يمارسون سلطاتهم مطمئنين، وظلمهم غير عابئين، أو خانفين، وأنهم في تلك الحائرة والمحلقة التي الكل فيها يسير، وأن دورهم هو الذي سوف يكون له الدعم والتأييد. فليس هناك البحيل أو البحائل والتي تعمل على توفير كل تلك السبل الكفيلة بالنروج من هذا الوضع الأليه. إنها الدياة القايسية التي لا ترجه. فإنه لا يوجد ذلك البحيل، والذي يستطيع أن يبد له فيم الأنسان منه مدرج من ها قد يدوث له مست صعوبات بواجهها، وأنه إذا كان هناك خلك البحيل، فإنها لمطاب قصار عادة ما تكون، وفيها قد يكون العسد شديد، والمن عليك، ولا يتركوك توحدي واجبك وتحلع وتعقين كل ما هو نافع ومفيد، لأنهم له يلغوا على خلك، وإنها هم يسعبوك إلى المازق من جديد، وأنهم قد أرتاحوا ولكن لفترة ثم يعود التسلط من جديد. والتديم محون هدون هدوت المالية، ولا يتركون هذيه، وانها هم الميان الملاء الله التريح، ثم يعود إلى خاك الوضع الكنيب، وأنهم قد أرتاحوا ولكن لفترة ثم يعود التسلط من جديد، والتديم بدون هدوت الهر وانما هم ما جبول عليه، وهذه هي طبيعتهم وطبعهم المر الأليه، فليس هناك والته عناك

شى جحيد. حيث أنه المجتمع واحد، والبشر الخين فيه بنفس الأسلوبم والنظام يسيرون. وعليه فإنه يجب أن يكون هناك خلك النظام البحيل، والأسلوب المحتلف وهذا لن يتواجد، لأنه لا يوجد مثل تلك العنها حر الخفيلة بتوفير خلك المسلك الخبي يطور ويحسن من أوضاع المجتمع إلى الأفضل والأحسن، ويخرج الأنسان من أية مازق قد يجد نفسه فيه. انها هو الوضع القاسي، واليو الخنيب، وإن لم تكن راضي فهم عندهم تهيرك البحيال، وأن تطهب أنت إلى البحيد، فإنهم لا يعبنون بها سوف يؤول إليه المصير.



# الأنطلاق نحو الأفاق والمنع بحون أضرار

هل هذا هو الوضع الصعيع الذي وجدنا أنفسنا فيه، وأنه ليس أعامنا ما نستطيع تعقيقه غير الأستمر أر فسي هسذا الوضع العجيب والغريب، وأن نظل غير فادارين على مواجمة متطلبات المياة،وليس فقط المادية، وأنا سناك الكثير من تلك الاعتياجات المعنوية والروحية،والتي من خلالما يحيا أيضاً الأنسان، ويعقب النُّتبير مما ير نبه ويريده، من التعايش مع الأخرين، والذي يبدو بأنه صعب، وغاية فني الصعوبة، وخالت نظراً الأعتلافات البشرية، والطباع والأنهاط المنتلفة التي قد تتعارض مع غيرها من طبائع البشر. إنه إذا الطبيعة البشرية التي في ما لمسة إلى القياء بالكيثر من تلك العلاقات الإجتماعية السوية، والتي نعتاج فيما إلى التنظيم فــــــى العلاقـــات انبشــرية. والتبي من خلالها يمكن لنا بأن نصل إلى ما نريد أن نعققه، وأن نعمل على تأدية الدور المطلوب منا كما يبيم له بأن يكون. إنها العياة التي تشتد علينا معابها، والتي نهد بأننا قدامبدنا نعاني منها الكثير، وأننا نريط أن نبخل قصارى بعددا، من أبل التخلص من كلت المازق التي قد نبد بانما قد أصبعت تلازمنا، وأننا لا نستطيع المغروج مما قد آل إليه الوضع المعرج الذي نمين فيه. أنه قد يهدئت من تلك المواقف التي يتعرض لما الفرد في المجتمع من تلك الأمور التي قد تنغص عليه مياته، وأنه أيضا بظاف ذلك قد يبد ما يؤدي إلى زيادة الصعوبة لديه، وليس مناك من خالك التعاون الذي يسمل عليه الأوره وأحواله التي يريحما بأن تكون في أفضل أوخالمها، وأنما سوف بعديث منتلك المعاناة التي قد يكون مقصوحة ومتعمدة، والتي قد لا يشعر بما الذيت وانهم ليس لديهم غير أحدار تلك الأوامر التي لا تلاقي الترديبي، ديث أنه قحور فسي معالجة متذاف تلكا لمشكلات التي قد يعاني منها المجتمع، في مختلف طبقاته، وأنه قد أصبع هنامك من هؤلاء المسنولين الذين ليس لديمه المنبرة الكافية في النظر في تلك المواضيع التي تبتاع إلى البعث اللازم، والقيام بما يبعل سناك من تلك المول التي من الممكن بأن تصل بنا إلى أفضل تلك النتائم التي يرتاج لما المميح، قدر الأمكان. أنه قد يدحد من تلك التحثر فائتم التي قد تؤثر على الأخرين، ثم نهد بأن هناك هؤلاء الذين يقودون العمله لمنع مثال تلكم التصرفات التي تؤخي صاحبها والمديطين به، وعليه، فإننا هنا نعتاج إلى مثل تلك المباحرات التي من شأنها أن تخع المحود الأسترمار في ممارسة مثل تلك التصرفات الناطئة، والعادات الموروثة، وكل ما قد يكون لم مساونه وأخراره. وكحلك قد يكون مناك من مثل تلك التصرفات التي قد يكون فيما من تلك التحدلات الفاطئة التي تؤثر بالسلب على مجرى الأحداث، وهنا ينون مثل تلك التدخلات خاطئة، وأنعا ليس لما إلا تعقيب لمصلحة شخصية، وليس من وراءما المحافها السامية كما كان في المثال السابق، وأنه يجب علينا هنا أن نعلم علي التفرقة بين ما قد يكون لما أهميته على الغالبية، وهناك ما قد لا يكون لما فانحة، وانما قد يعدث تأثراً سلبياً على مبرى الأحداث، وعلى ما يببع أن يتخذ من تصرفات من شأنها بأن تكون لما أهميتما وفاعليتما فني التعامل مع الكثير من تلك البوانب التي قد نعتاج إلى أن نعتك بما، وأن نتفاعل ونتباوب معها. أنهم البشر بكل أخطائهم التبي يقوا فيها. وأنهم قد يتأثرون بها بشدة، ويجرفون معهم غيرهم، مما قد يؤول إليه المال من تلك الأحداث البساء التي قد تنشأ وتنجه من كل تك التصرفات التي قد تمت، وإنه قد يكون هناك من تلك النتانع التبي سوف يكون بعضما إيبابياً، والبعض الأبنر سلبياً. قد يكون هناك من تلك القرارت التي قد تصدر بصورة فرحية والتي قد يون أتناخما والقياء بتنفيذها صعب نوعاً ها، وبظف تلك القرارات البماعية والتي فيما يكون التنفيذ لما بسيطاً وسملاً نوعاً ما، ويكون مناك من مثل تلك المشار كات البماعية فني القياء بما صو مطاوب، والعمل على تعقيق كل ما من شانه بأن يؤدى إلى الوحول إلى تعقيق أفضل تلك النتانع الممكنة. أنصا العاجـة إلى القياك بمثل تلك التحرفات التي من شانها بأن تعودبالنفخ والغير على الأخرين، وا، تشمل النطاق الواسع ويكون تأثير ما للمدى البعيد. أنه الأمحاض التي يبب أن نعلم على تنقيقما، وأن يكون مناك خالد التشبيع من المستولين فني القياء بتعقيق كل تلك الأعمال وحممها بالأسلوب وبالشكل المناسب عتى تعطى بالنباج المنشسود.

إنه التعاون والمشارخة البماعية التي تؤدي إلى تنفيذ كل تلك النطوات الصعبة، والتي قد نبد بأنه قد أصبدنا فهي ذلك المازق الصعبم، والذي قد لا نستطيع الغروج منه، وأنه قد يخون مناك من تلك المواجمات التي مست شانها بأن تمديث من الأخرار وطمور للسلبيات والكثير من ما لا يممد عقباه. إنه الطريق الذي يببع علينا بــــأن نسلكم وأن نسير وفقا لكل تلك الأتجاهات المعددة، والتي من خلالما نصل إلى ما نريده بأن يتعقق لنا. وأن نعمل على توطيد كل تلك العناصر التي لما أهميتما فني الة: ١٠ وكل ما من شأنه بأن يساعد على التنفيذ لما نريد أن نمققه، وأن يشمل كحل ما له الصميته وخرورته فني التعامل مع مختلف تلك الأطراف المشاركة. وأن يكون منساك من تلك العلاقات التي سوف تساعد على تأدية الممام المطلوبة، وخذلك العمل على تعقيق باقي تلك المتطلب الم والأمتيا بالته المالية والمستقبلية. إنها إذا كل تلك العوامل التي لما أهميتما فني القيام بالخثير مما هو مطهوب منا بأن نعلم على تنفيذه، وأنه قد يكون مناك من تل الفرص التم يجم أن تتخذ، وأن تستغل أفضل أستغلال. و إن نعمل على دعم كل ما من شانه بأن يؤدى الدور المطلوب منا بأفضل ما يكون من تنفيذ لكل تلك الأغراض التي قد نبد بأن لما أمميتما في مذا الصدد، ومذا الشأن. أننا قد نصدم بذلك العانط الذي من خلاله لا نستطيع أن نستمر فني القيام بتلبية للكثير مما يجب علينا القياء به من متطلبات وأجتيا بات تظمر لنا على السلطع، ونجلط بأن الوضع قد أصبح من الصعوبة بمكالن، وبعيث أنه قد أصضبع يؤثر علينا بالكثير من عدوث تلك الأضرار الطفيهة أو الكثيرة. وعليه فإنه يجب علينا بأن نتغلب على خل ما قد يعدث من تلك الأثار السابية، و التخلص منماء و العمل على تفاحى كل ما قد يعدث وينشأ مما يؤحى ذلك العمل الذي نريد أن نقوه به، بعيداص عما قد يعتريه من جعف وموان، وكل تلك التأثيرات السلبية التي تؤثر بصورة غير مستحبة على المسار الذي نريد أن نسلكم أنه التخطيط الذي يجب أن يشمل كل تلك النذال التي سوف نعتاج إلى أن ناتزه وكل تعاصياها وأن ندرج منها بكل تلك النتائج الإيجابية، والتي سوف يكون أما أهميتها فني التعامل مع ما سوف يخون لما نتانجه التي بنشدما والتي سوف تتمثل في تعقيق أفخل تلك المستويات، وفي التقييم الذي سوف يتم بصف ع دورية. ومستمرة من عل تلك الأطراف التي لما علاقة بما يعدث ويدور في مدا الشأن ومتداخل في مدا المجال، وخال ما له صفة باية صورة أو شكل من الأشكال. أنه البغاظ على النباح الذي يصعب على المرء الوحسول إليه، وأن يستمر فيه، حيث أن النباح قد يعققه الكثيرون ولكن العفاظ على النباح مو الشي الصعب الذي يصعب على الكثيرون أن يعافظوا على النباع الذي وحلوا إليه، وأن يظلوا فني مذا المستوى متمسكين بكل ما قد تم تعقيقه وأنجازه.



## البشر وحوافع البطش والنفايا

مؤلاء هم البشر التي تتتلف أنهاطهم السلوكيه وطبانعهم الطيبة والسينة من وقت إلى أخر، تدتم الكثير من تلك الدوافع التي تحفع بهم إلى أن يعققوا مطالع لهم، وأنه قد لا يبالوا بما قد يصاحفهم من تلك المصالع الأخسري والتي قد نبد بأنما قد تعتاج إلى مثل ذلك الاستماء، ولكنه نظراً لانعداء لكل تلك الاستمامات والصلاميات والحوافع نبجد بأنه الأهمال الذي سوف يتعرى الأوخاع، وترك لكل ما يجب أنيته وأن ينفذ،وأنما قد نبسد بأن هاك من تلك الخطواتالتي تتخذ في اياً من تلك البوانيم، والتي سوف تعديث من تلك المتغير ابته، والتي قيد تدوس على المُثير من تلك الأحتياءات، والتي سوف تفرض ذلك المسار البيي، والذي قد يعبد الأنسان نفسه قد أصبع فني خلك الوضع الذي فيه الضياع، وأنه ليس لديه ما قد يشد أزره ويساعده فني تسلير شلبون عايته، وأنما هي تلك المتطلبات الوقتية، والتي قد نبد بأنه تذعي إلى ذلك الامتما، ثم بعد ذلك ماذا يعد شمن السبر والنكران ، و نبد بأنه ليس سناك ما قد يؤدى إلى ما نريد أن نعققه. أنما الأساليب المختلفة التي نعتاج إلى أن نتعامل معما، وأن نؤدى الدور المطلوب منا أن نعققه. أنه قد يكون هناك من تلك الرقابة على كُل ما يتم أتناخه من تحرفات تعدث، وأنهم نفس البشر الذين ليس لمم غير تلك الأستمامات التي قد لا تـــودي إلـــي القياء بالدور الإيبابي والفعال، في تعقيق الكثير من تلك الأسدالف، وأنما قدا نبد بأنه قد أصبع سناك من تلك الدوافعالتي تؤدى إلى مدود الكثير من وضع للعقبات، والعراقيل، وأنما قدم تتم بلك الصورة البخالك. والتي قد يتتخذ فيها الكثير من تلك الإيراءات الطالرمة، و التي قد تعمل على وضع الكثير من القيود على ما كان معتاداً، وأنه قد أصبحت هناك تلك الوسائل التي سوف تؤدي إلى سديم كل ما قد يسفدي إلى الدعم والتأييد، وأن العمل على تنفيذ الكثير من تلك النطوات قد يته تداركما، والقياء بما يعمل على السيطرة علسم الأوخاع التي قد تكون لما أهميتما في التعامل مع معتلف الله البوانب بما يعمل على تعقيق الكثير من تلك المصالع التبي من شانها بأن توطد من تلك الداعانه التبي سنبد بأنه ستعتاج إلى تلك الوسائل الفعالة في العمل على تنفيذ كل ما من شأنه بأن يعقق الغرض والمدون المطلوب له بأن يته وفقاً لما مو منطط له. أنسا إذا كل تلك العناصر التي قد نبد بأنما قد أصبعت خرورية وتدتاج إلى الدراسة والتعليل لما يمكن أن نصل إليه من تلك الرؤية العقيقية التي توضع كل ما يمكن أن يتغط بمنباً لأياً من تلك الشكوك والأبطاء التي قط ترتكب. أنما إخا العوامل التي نسعى من أبل أن نؤدي كل ما يلزمنا من تلك المراعل الضرورية التي سوف نمر بما، ونعتاج إلى أن نستوعبم كل ما قد أجرينا عليه كل تلك التجارب، وأستقصاء كل ما قد يكون هناك من تلك المعلومات والمعرفة التبي سوف يكون لما الناع والفائحة فني كل ما سوف يتنظ من خطوات واليه ومستقبلية. أنه قد ترتكب من تلك الأفعال التي قد يكون لما ردود فعل سينة، والتي قد نبد بأنما قد أصبعت تعد من نشاطنا. ومن وممارستنا للعديد من تلك الأعمال والمماء التي نريد بأن نقوم بما، وأن نؤديما كا يجب له بأن يخون عليه الوضع، فني أفضل أشكاله وحوره. أنه الدوةافع النفسية التي قد تنتمر فني النفس، والتي قد تبرز من خلال كل تلك الضغوط التي تتم، والتي قد تتبلور في تلك التصرفات الشائنة والعنيفة، مما قد يددت من تلك الأثار السلبية الكثير. أنها وجمات النظر المعتلفة والتي قد تفرض رأيها وأولويتها لها يبب له بأن يته، وأنه سوف يته التغاضي أنتزاع الديم لأية مسارات أخرى قد تكون منتلفة لذلك، أنها إذا تلك الأجاات التي تمر علينا من وقبته إلى آخر، ونجد بأنه سوف يكون هناك من تلك التصرفات البشرية التي سوف يكون لما كل تلك البوانب المضيئة والمجوانب السلبية، وما قد يتبها من مساوى وأصرار تعدث من وقت إلى أخر إنها العياة التي فيم الكثير من تلك المحالم التي يسعى الأنسان إلى أن يحققها، وأن يعظي بكل ما بما من تلك العلاقات التي سوف تكون لما أسميتها في القيام بالعديد والكثير من تلك المسام والتي سوفت يكون لما كل تلك الأسداف التي يتم التنطيط لما، وأنه سيكون مناك ما له أهميته في التعامل مع كل تلك المتغيرات التي لما شانما في القيام بكال ما هم مطلوب ومتوقع ومنتظر. بلاشك سوف نبد بأن التصرفات التي سوف تبدئ سيكون لما معطياتما في مذا

الصدد، وان ما سوفه يترتبع على ذلك سوفه يخون من براء ما قد تم القيام به من تصرف اته وتفاعلات مع مختلف الله المعرانج من وقت إلى أخر. أنه الصدمات التي قد تحدث سواء ذان خالت متوقعا. أو قد يُدُون غير ذلك، وأنها كُما سوفه يقرقه عليه من تلك النتائج التي سوفه يكون من خلالما التعامل مع كُل تلك المتغسيرات التبي سوفت ينجم عنما إما الثبارة، فني نفس الماسر والأتجاة، وأما سوفت نجد بأنه قد نشأ من تلك المتغير أتم التسي أدت إلى أختلافه كحل تلك المتغيرات في المسارات ومدوث الكثير من تلك الأندامات المحتلفة في ما سهوت يتبذ من خطوات مغايرة تماما لما كان في السابق مترما، من جيث العمل على حمان كل ما قد يتم مـــن حـــده ث لمثل تلك الأحداث الصعبة مستقبلا، وأنه قد نجد بأن الأوضاع التي قد ترتب عليما كل تلك النتائج قد أصبحت في ذلك الوضع الذي نريد أن نتخلص منه، وأنه قد أصبع لدينا الملول لها قد أصبع معقدا وصعبا في ما نوا يممه من تلك المشاريع التي نقوم بها. أنها الأساليج البالية والعتيقة التي قد نبتلي بها ونبد بأنه قد أصبعت تلازمنا فسي القياء بما نمار سه من تلك التصرفات والخطوات التي تقدد، وأنه قد أصبدنا عاجزين علن مواجسة الدُّير من تلك المشاكل ووضع العلول المناسب واللازمة والملائمة لصاراتها القوى التي قد تتواجد ثم قد نسي إستخداماتها نظرا لما قد أصبعنا فني من تلك الأوضاع التي أنعده فيما وخوج الرؤية لما نريده بأن يكون، من تلك الأنباز أتم التي نريد أن نعققها. أنما تلك التحرفات التي قد تحر من أبل فرض السيطرة على وضع من تلك الأوضاع، بعض النظر عما إطا كانت صالحة، وفعالم ولما فاندتما التي ترتبي، أم أنما فقد من أبل القيام بمثل تلف التصرف ات التي من خلالها أن يتم العمل على أطمار لما هد يمكن بأن يتخذ من تلك الخطوات التب مآلما إلى التعطيم والتعذيب. وأنه بدون ذلك فإنا المياة التي تمتلي بكل تلك المنغصات والمشكلات، وأنما قد نجد بأنه التخليف والغباء الذي قد أصبح متمكما فينا، وأننا ليس لدينا شي أخر يمكن له بأن يتم القيام بإنبازه مما نريد أن نعقب ونشرع من تلك المتطلبات والأميتا بابت الخرورة والأساسية لدينا، بطلاق ذلك الوضعالذي أصبعنا فيه، وفريد أن نبطه إلى الأفضل والأحسن لما فيه الحثير مما نعانى منه ونقاسي فيه. أنما إذا مثل تلك الأوضاع التي قد تشد فيها القاعدة عن القيام بما يجب له بأن يكون، وأننا سوف نعتاج إلى فترة ووقت من أجل الأتجاة الصعيع نحو ما نريد أن نعققه من كل تكل الأعمال التي من شأنها بأن تغفف الوضع بما فيه من تلك الأعباء المتر الحمة. وأن نطلع قدر الأمكان مما هو متواجد لدينا من كل تلك الأبطاء والمساوى التي لدينا، والتي نعاني منصا، والكل يمعاني منما، وأنه ليس مناك من مو أمل لأن يقوم بدأ بستوجيه الوضع من القيام بكل تلك الأحلامات الصرورية، و التي نبد بانما قد أصبعت تعكر علينا عياتنا بما فيما من كل تلك العقبات والعراقيل التي قد تقف عائلًا أعامنًا، وأنها إذا كل تلك العناصر والمقومات التي نعتاج إلى أن نقوم بتوضيعها لدي تلك الأطراف التي لديما الصلاحيات، ثم لا تعبى بما مو متوابد من كل تلك المشكلات، وأنما قد نبد بأنه قد أصبعنا في هذا المسار الذي ليس فيه إلا تلك التصرفات ائتي ليس من وراءما غير وجع الرأس، والمزيد من المعاناة، يما قد يمثل البينة التي قد نعيا فيما، وإما من إطباعات لمؤلاء البشر الذين ينتمون إلى تلك المجتمعات، من ميث ما قد يظمر واخداً وجلياً من جراء ما يعديه من أوخاع فهما الكثير والعدد من المساوى السلبيات.



## الذكريات والعاضر

أنها الذكريات التي تمر على الأنسان في ماضيه بكل ما فيه من لعظات علوة وسعيدة، ومرة وقاتمة وحزينة. أنه لا حجل الأنسان في صنع كل ذلك، وأنها هي التي تبلور شخصيه الأن، وبناءا على ماخيه فإنه عاضره أنها الأياه المغوالي التي مرت على كل أنسان، في مراعل حياته المبكره، والتي تخفر بكل تلك التباريم. والتي فيما مسن العبر الكثير، وفيما من تلك الأحاث التلقائية من صديه ورفاق وكل تلك الأوقات الدميلية بطوميا ومرسيا، وميا كانت من أحداث تمر على الفرد بتلقائية، وفيما الكثير من تلك المناقشات لكافة المواخيع، منسا الدر اسية والرياخية والأجتماعية والفلسفية، وحتى السياسية. أنما كانت كتله واحدة، ليس فيما مثل مخا الأنعزال المتقاجد الأن، فني كل مراحل العياة التي يمر بما الأنسان فني هذا المجتمع والذي ينتلف المتلف لمتزلوا بمن ذلك المبتمع والحلى قضى فيه المرء طفولته وريعان شبابه. أنه كان الأنطلق بحون كل تلك المسئوليات، وأنما خانت بياة عامرة بكل تلك المعنى الدميلة، والفراغ الكثير الذي يبعل مناك مبالا لأن ينوض المرء في الكثير من تلك المجالات الترفيمية والثقافية والأجتماعية والتي تكاد نخون منعدمة الأن. أنما الأفكار التي كانت تطهرا علي الكثيرين، وكانت تته مناقشتما، والنوض في الكثير من تلك القضايا المعقدة والشانكة. أنما أيخا كانت مر ملة المعرب وكل ما فيما من امتمامات مشتركة، من أجل الدفاع عن الوطن وتعرير الأرضى المعتلة. إنصا المزيمة والنصر. أنها المشاركات الوجدانية البهاعية بمعتلف طبقات المجتمع، في قالب واحد ورأى واحد، الغوض فهي كل تلك المعارك الثقافية والأدبية والفكرية. أنما مرحلة كانت فيما تعزيز المعنويات والوطنية وكال تلك المعانى التي يجبم أن يتم توطيدها لدى الشعب، بكل مستوياته وطبقاته. أنه التكاتف من أجل العمل الجماعي في مواجمة العزو الفكري الغربي وكل ما فيه من مساوي وعيوب ومفاسد. أنما فترة كانت فيما الكثير من تلك الأحداث التي يمر بما العالم من متغيرات وقوى عظمي في كتلتين، أنقسم العالم حولهما. أنصا المشارخة والتعاون حائل المبتمع الواحد، من أبل القيام بإنباز الحثير من تلك الأعمال الفنية الأحبية في كــل مبالات الذكر، وبما يعبر بحدق عن واقع المجتمع، بكل ما فيه من متناقضات ومفارقات وعادات وتقاليد، وعرضما بشكل در امن وكوميدي، وعن الغوض في النفس البشرية، سواءاً كان ذلك علي المستوى المعلى أو المستوى الإقليمي والعالمي. إنها قترة الطفولة والشباب والتي لديها الكثير من الأحلاء والطموحات، والكثير من تلك الأشياء التي يريد أن يحققها وينجزها الأنسان سواءا كال ذلك علي المستوى الفردي أو علي المستوى الجهاعي، وبالمشاركة الجماعية والنظرة التفاؤلية في الحياة وكل ما تذخر به من جوانت مضيئة، واحسلام جميلة، وطريق مهمد، وإن له يكن ممسد فإننا قاحرون على أن نبعله مهمد. أنه النيال الذي كان يتحكم فني تصرفاتنا، بعيداً عن الواقع الأليه الذي قد يديط بنا، والذي بالفعل قد أحاط بنا. إنه التنطيط للمستقبل، بالعمل وبخل البهد، والتعصيل والأستيعاب والمشاركة الفكرية والأحبية والفكرية والعلمية والنحملج الأبمتماعي. إنها الطاقات الشابة المتهدرة التي تريد أن تعقق الكثير والكثير من تلك الأنجازات، والتعرف على كل تلك الأنبازات التي تعققت فيي عالمنا المعاصر، من كل ما قد أصبدنا ننعه به الأن من ماديات خات تكنولو بيا متقدمة، ولكنما أفقدتنا الكثير من تلك البوانب الروميه والأجتماعية والأنسانية، والتي له نعد نرها، وله يعدث أو يتعقق ما كنا نعلم به، ونسعى من المله، ونبخل كل طاقاتنا من المل الوصول إليه. أنها التيار الته القوية التي جرفتنا معما بعيدا مسن النط المرسوم، والذي أحبينا في عالم مغاير ومنتلف عما توقعناه وبنيناه في مديلتنا. أنما الدياة التي يأ نذ كما تعطى، ويبب أن نتعايش ونتأقله مع تلك الأوضاع البديدة والغريبة عنا. إنها كانت مرحلة التعرف على العسالم وعلى المعياة. من خلال كل تلك الوسائل والقنوات المتاية، والتي كانت تضي لنا الطريق، وكنا نسرك الفكارنا العنان يسبع في خلك الملكوت، من ما تموج به العباة من احداث مالوفة وغير مالوفة، من مقانق وأسرار فلي سطا الكون العبيب سواءاً في حاضرنا أو ماضينا، نستشف منه أحداثه التي أندثرت، مما قد بقب احينا من أثاره. أنها فترة البعث والتقصى عما كان، وأتبناذ العبر. إنها فترة الأبداع فني العديد من المبالات، والتي قد

أمتعتنا، وماز الوا مؤلاء لمم بحماتهم في عالمنا الأن، بعد رحيلهم وقد تركوا لنا الكثير والعديد من تلك الأعمال الخالدة، والتي يندر أن يوجد مثلما، في مجتلهم المه!! رحم، سواءاً خانت الأحبية والهنية والغكرية والحبيبة. أنما المشاركات الشعبية والجماميرية فني كل تلك القطاعات والتي كانت تمر رمر عل خطيرة فني التغير من الأنظمة السياسية العالية إلى أنظمة سياسية مغايرة، تصعيما الأوضاع، وتلبية لرغبة الشعورم والبماسير، والأتجاه زمن المرية من وطأة الاستعمار والابتلال بدَّافة أشكاله وحوره، وأعطاء السلطات وتوزيع النيرات على الغالب الأعم من الشعوب، بعد أن كانت فنة قليلة فقط من الطبقات العائمة والأرستقر اطبة من التي تنعم بكل تلك الشروات الطائلة التي تحفر بما أراضي تلك الشعوب. من ثروات طبيعية متنوعة ومتعددة. إنه تواصل البيل الذي سبقه مع المبيل الدى أتبعه، ثم ما ذا مدث، فقد أكتفت الكثير من تلك الأبداعات المميلة المتألقة التسي كمسانت متوا بدة، والتي عملت العديد من الألقاب على المتسوى المملي والعربي، فأحيمنا الآن لا نبد مثل سخه الأبدعات مرة أخرى، وأصبعنا في عالم كلم يغلو من العطاء والتخدية، وأنما كل ما أصبعنا نعتك بهم ونشاهده ونسمعه ونراه ونقراه، من أجل الأغراض التبارية البعته، وهو ما أطلق عليما أعمال المقاولات، والتي لا تتسم بكل تلك الأبداعات الأدبية والفكرية والفنية، وأنما فقد من أبل الربع المادي، وأن يتم نسخ خُل ما قد تم نباحه من أعمال، وعمل مثل تلك الأكلاشيمات، والتي بلاشك له يصبع لما ذلك الروني الناص بما، والذي يترك أثرره فسي النهس، ويترك بحمته المناحه به، والذي لا يسنم المرد من تكرار الاستمتاع بمثل تلك الأعمال مراح ومرات متعددة ومتخررة، وإنما سي فقط المرة الأولى، والزي له يعد سناك حتى أكمال الاستمتاع بأيا من تلك الأعمال، سواءا في المبالات الإدبية والفكرية والفينة أو حتى في باقى المنتوجات الزراعية التي فقدت طعمسا ور اندتها، وذلك نظرا لتدخل التقنيات العلمية التي أفسدت بوصرها، ودافظت فقط على شكلها، فهي إذا مثله مثل باقيي الأعمال والأشياء المتواجده، جسد بلا روح، شكِّل بلا جوسر، ماحة بلا محتوى.



## الأعمال والأسياق والمتطلبات

تأتى البضائع من كل مكان في العالم، تريد أن تجد لها الأسواق التبي تستطيع من خلالها أن تصـرف أنتاجها الغزيـر. فيها، وبحثاً عن الربح الكثير والعدرد من العوامل الأخرى التي بلاشك تؤدي إلى زيادة الأنتاج من خـلال مـا تم تحصيلـه من دعم مادى ومعنوى، فالدعم المادى من خلال المبيعات وما ينتج من ذلك تحقيق الربح الوفير، وهو الدعم المادى والدعسم المعنى، الذي يتمثل في التقييم الجيد والمتاز الذي يتم الأخذ بـه والأستفادة منه من حيث السمعة والشهرة والدعاية والتوسع والأنتشار، ويساعد على الكثير من النقاط التي يكون لها دورها الفعال في تنشيط العمل من النقاط التي يكون لها دورها في القيام بأفض ما يمكن من أداء، وتلبية لكل تلك الأعمال، وما يمكن أن يكون. إذا فإننا يجب أن تكون لدينا كل تلك الخطوط العريضة التي سوف نسير عليها، وفقاً لما هو مخطط له، ومضمون له النجاح من خلال أتباع مثل تلك الأساليب والوسائل والإجراءات المطلوبة، وكل ما يجب القيام به، وما لابد من أن يتبع من أنظمة يكون لها دورها الغمال في كل ما سوف يتم من أعمال في مختلف المجالات والميادين، والتي سوف يكون لها دورها في العطاء من الأنتاج الذي يجب أن يحقق المستويات الرفيعة من تحقيق النجاج. فإننا أبضاً يجب علينا أن نراعي كل ما يتعلق بمثل تلك الأمور التي يكون لها تأثيرها الأيجابي في مجريات الأحداث، والبعد عن كل ما يكون له تأثير سلبي في ما يتم إجراءه، ولهذا فإن الرقابة يكون لها دورها في كل ما سوف يؤثر على الخطوات المختلفة التي لابد من القيام بها في مختلف المراحل المتعددة، وأن يكون كل ما يجب أن يكون من البحث والتقصي من قبل المسئولين، ذوى الكفاءات التي تضمن الوصول إلى العلاج الأمثل لمختلف المشكلات، والخوض في كل تلك القضايا التي قد يكون لها بعض العوامل المؤدية إلى حدوث الصعوبات، والتي لابد بأن تواجه بالصورة المناسبة، والتي قد تكون بعض الشئ مستعصية على القيام بأعباءها من قبل اللذين ليس لديهم الرؤية الموضوعية، والخبرة اللازمة في هذه المجالات. كل ذلك يكون له دوره المؤثر والذي في النهاية سوف يعطى أفضل ما يمكن أن نصل إليه من نتائج. أنه سو يكون شئ تلقائي القيام بالتقييم الذي يحدد ما سوف يتم بعد ذلك من أعمال، قد تكون لها علاقة وثيقة بما تم أنجازه وتحقيقه، وما هي المستويات التي تم الوصول إليها. وكل هذا سوف يكون ويتم بصورة دورية ومرحلية، ولابد من معرفة هذه النتائج والقوف على الحقائق بحيث نكون في الصورة، ونعرف ما يجب أن يتم، وما يجب علينا القيام به وأتخاله من إجراءات مناسبة في نفس الأتجاة الذي يساعد على المزيد من النجاح، أو أتباع الأتجاة المضاد للفشل، والذي يبعدنا عن حدوث مثل تلك المنغصات والمشكلات وكل ما يمكن أن نجد أننا قد وقعنا فيسه، ولا يمكن لنا الخروج منه.





## عناصر أساسية للأنجاز

هناك الكثير من النقاط التي يجب أن يتم ملاحظتها والأنتباه لها، وأخذ كل ما يجب أتخاذه من إجراءات للقيام بما يجب أن يتم حيالها من أعمال سواءاً كانت بدءاً من الدراسة والبحث والتقصى، ثـم بعـد ذلك الأعـداد لما يمكـن أن يتـم تخطيطه من مشروعات في هذا الصدد، بناءاً على النتائج المستخلصة مما قد تم الوصول إليه. كل هذه عوامل سو تساعد على الوصول إلى ما يجب أن يكون، وما هو منتظر من أعمال وأشغال سوف تساعد وتدعم العمل المطلوب، والحصول على أفضل النتائج المأمولة في النهاية مع التقدير والتعظيم لما تم أنجازه من أعمال، قـد تكـون ذات أهميـة كبـيرة ولهـا دورهـا الكبير في المجتمع في العطاء وأشباع الأحتياجات والمتطلبات الواجب القيام بها، في هذا النطاق الذي يجب الأهتمام به على الوجه المطلوب. لابد من أتتوافر كل تلك العناصر التي سوف تساعد في كل ما يجب القيام به في هذا الصدد وعلى أتباع الخط والطريق المستقيم، والذي تم وضعه من قبل المسئولين على المستويات العليا، والتي لها علاقة بما سوف يتم الأعداد له، وأن يكون هناك مشاركة فعالة في كل ما سوف يتم القيام به، بحيث يكون هناك كل تلك الضمانات التي سوف تكون دعامات أساسية في وضع الثقة في القيام بما هو مطلوب وواجب القيام به، وأتخاذه من إجبراءات فيي هنذا السبيل، والذي سوف يصل بنا إلى أفضل ما يمكن أن يكون عليه الوضع، من أتمام لما هو مطلوب. إذا فإن العديد من الخطوات الأحتياطية والقائية سوف يتم القيام بها على الوجه الأكمل والأمثل، وكحل ما يجب أن يتم الوصـوك إليـه فـي كل تلك الأعمال المؤدية إلى تحقيق الأهداف التي لابد من تحقيقها بنجاح. إذاً يجب الأهتمام بكل تلك العناصر الضرورية التي سوف يكون لها دورها الكبير في تحقيق ما يجب أن يكون عليه الوضع. فكل تلك صناعات أساسية تكون ملزمه، وأعطائها كل الدعم المطلوب في هذا المجال وهذا الصدد، وبحيث يكون الأنتاج للأسواق قد تم التدقيق فيه بالأصول المتبعة والمتعارف عليها، والتي سوف تكون متماشية مع كل تلك المواصفات والمقاييس التي يجب أتباعها حتى تلاقي القبول والأقبال والنجاح الذي سوف يكون صعب الوصول إليه، نظراً للمنافســات التـي قـد تكـون متواجـدة بـين مختلـف المنتوجات الأخرى المماثلة والبديلة، والتي يمكن من خلالها الصمود أو الخروج من الأسواق والأنسحاب منها نظراً لما ما قد يكون قد تحقق، فإن مثل تلك النتائج التي يتم معرفتها وتضع النقاط فوق الحروف، وما سوف يسفر عنه الوضع، وسا سوف يتم الأخذ به في التخطيط والأعداد للمراحل المقبلة التي تكون ذات أهمية كبرى، وما يجب الخوض فيه، وذلك من أجل تحقيق ما هو مخطط له، ومأمول، وبذل كل تلك الجهود، من أجل ما يجب أن يتم تحقيق، والوصول إلى النجاح، ذات المستويات العالية والرفيعو، والتي يجب أن توضع في الأعتبار.



